# مجلة الدراسات الإسلامية

ر.د.م.د: ۲۰۳۱–۱۹۵۲

jislamic@ksu.edu.sa

دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة الملك سعود

المجلد الثاني والثلاثون العدد (۳) مايو ۲۰۲۰م رمضان اع۱اه

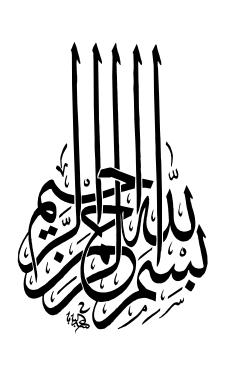



تصدرعن جامعة الملك سعود

دورية \_ علمية \_ محكمة

# المجلد الثاني والثلاثون ـ العدد الثاني

مايو ( 2020م )

http://jis.ksu.edu.sa



#### مجلة الدراسات الإسلامية

مجلة (دورية ـ علمية ـ محكمة) تعنى بنشر البحوث في مجالات الدراسات الإسلامية، تصدر ثلاث مرات في السنة في (فبراير ـ مايو ـ نوفمبر) عن كلية التربية بجامعة الملك سعود. صدر العدد الأول منها عام 1397هـ/1977م بعنوان (دراسات).

\* \* \*

## الرؤيـــة:

أن تكون مجلة رائدة في مجال نشر البحوث المحكمة في الدراسات الإسلامية، ومضمنة في قواعد البيانات الدولية المرموقة.

#### الرســالة:

نشر البحوث المحكمة في مجالات الدراسات الإسلامية وفق معايير مهنية عالمية متميزة.

## اأهداف:

- 1 تكوين مرجعية علمية للباحثين في مجالات الدراسات الإسلامية.
- 2 المحافظة على هوية الأمة والاعتزاز بقيمها من خلال نشر الأبحاث المُحكمة الرصينة التي تسهم بتطوير المجتمع وتقدمه.
  - 3 تلبية حاجة الباحثين محلياً وإقليمياً وعالمياً للنشر في ميدان الدراسات الإسلامية.

#### \* \* \*

#### للمراسلة:

(مجلة الدراسات الإسلامية) ص ب: 2458 الرمز البريدي: 11451

كلية التربية - جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية

هاتف: 114673476 (+966) 114697127 (+966) سكرتير المجلة: 114673476 (+966) هاتف: 114673476 (+966) اسكرتير المجلة: 114673476 (+966) هاكس: 114697126

البريد الإلكتروني: Islamic@ksu.edu.sa الموقع الإلكتروني: للالمالية المجالة الموقع الإلكتروني: http://goo.gl/KveaV المجلة في التويتر: JIslamic@Islamic المجلة في المحلة في المحلة في الانستقرام: https://instagram.com/jislamic

#### الاشتراك والتبادل:

دار جامعة الملك سعود للنشر، جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية ص.ب: 68953 الرمز البريدي: 11537

ثمن العدد: 15 ريالاً سعودياً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، يضاف إليها أجور البريد.

## 张 张 张

#### 🚣 © 2020 (1441هـ) جامعة الملك سعود.

جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخة بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.



(ر.د.م.د: 1658-6301)

# المرايد المرايد المرايد المرايد المرايدة

## رئيس التحرير

أ. **د. حمود بن إبراهيم السلامت** humood@Ksu.edu.sa

\* \* \*

#### مديرالتحرير

أ. د. عبد الله بن صالح السيف aalseif@Ksu.edu.sa

张张张

# أعضاء هيئة التحرير أ. د. ناصر بن محمد المنيع

جامعة الملك سعود (السعودية)

## أ. د. حمزة عبد الله المليباري كلية الدراسات الإسلامية والعربية (الإمارات)

أ. د. محمد بن سعد المقرن

جامعة الملك سعود (السعودية)

i. د. خالد بن محمد الشنيبر جامعة الملك سعود (السعودية)

أ. د. عبد الله مرحول السوالمن جامعة اليرموك (الأردن)

i. د. عادل بن عبد الشكور الزرقي جامعة الملك سعود (السعودية)

※ ※ ※

## سكرتير التحرير

(الإخراج والتنفيذ الفني)

أ. أيمن عواد زكي JIslamic@ksu.edu.sa

※ ※ ※

## الهيئة الاستشارية

الأمير الدكتور/ سعود بن سلمان بن محمد آل سعود

جامعة الملك سعود (السعودية)

## أ. د. ذو الكفل الحاج محمد يوسف

جامعة ملايا (ماليزيا)

## أ. د. أحمد خالد شكري

الجامعة الأردنية (الأردن)

#### أ. د. طه علي بوسريح

جامعة الزيتونة (تونس)

#### أ. د. عامر حسن صبري

وزارة العدل والشؤون الإسلامية (البحرين)

#### أ. د. عبد الله عبد الحي أبو بكر

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية (السودان)

## أ. د. عبد المجيد بيرم

جامعة الجزائر (الجزائر)

#### أ. د. محمد أحمد لوح

الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية (السنغال)

#### أ. د. محمد زين العابدين رستم

جامعة السلطان المولى سليمان (المغرب)

#### أ. د. محمد عبد الرزاق الطبطبائي

جامعة الكويت (الكويت)

\* \* \*











#### أولاً: طبيعة المواد المنشورة:

تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي في مجالات الدراسات الإسلامية؛ الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة، وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية.

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، أو الإنجليزية، وتقبل المواد في أي من الفئات التالية: البحوث الأصيلة، والمراجعات العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات، وعروض الكتب والرسائل العلمية ونقدها.

\* \* \*

## ثانياً: إرشادات للباحثن:

- لا يتجاوز عدد صفحات البحث (40) صفحة (A4) متضمنة الملخصين العربي والإنجليزي، والمراجع.
- تكتب بيانات البحث باللغتين العربية والإنجليزية وتحتوي على: (عنوان البحث، اسم الباحث والتعريف به، بيانات التواصل معه).
- لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص (250) كلمة، ويتضمن العناصر التالية: (موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وأهم النتائج، وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل دقيق.
- يُتبع كل مستخلص (عربي/إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) المعبرة بدقة عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها (6) كلمات.
  - هوامش الصفحة تكون (3 سم) من (أعلى، وأسفل، ويمين، ويسار)، ويكون تباعد الأسطر مفرداً.
- يستخدم خط (Traditional Arabic) للغة العربية بحجم (16) أبيض للمتن وأسود للعناوين، وبحجم (13) أبيض للحاشية والمستخلص، وبحجم (10) أبيض للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق.
- يستخدم خط (Times New Roman) للغة الإنجليزية بحجم (11) أبيض للمتن وأسود للعناوين، وبحجم (9) أبيض للحاشية والمستخلص، وبحجم (8) أبيض للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق.
  - عناصرالبحث:

#### يُنظم الباحث بحثه وفق مقتضيات (منهج البحث العلمي) كالتالى:

1/ كتابة مقدمة تحتوى على: (موضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث).

- 2/ تبيين الدراسات السابقة إن وجدت وإضافته العلمية عليها.
- 3/ تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث) بحيث تكون مترابطة.
- 4/ عرض فكرة محددة في كل قسم (مبحث) تكوِّن جزءاً من الفكرة المركزية للبحث.
- 5/ يكتب البحث بصياغة علمية متقنة ، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية ، مع الدقة في التوثيق.
  - 6/ كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم (النتائج) و(التوصيات).
- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب، واسم المؤلف، والجزء/الصفحة) حسب المنهج العلمي المعمول به في توثيق الدراسات الشرعية. مثال: لسان العرب، لابن منظور (233/2).

#### • يوثق الباحث المراجع في نهاية البحث حسب النظام التالي:

1/ إذا كان المرجع (كتاباً): (عنوان الكتاب. فالاسم الأخير للمؤلف (اسم الشهرة)، فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فاسم المحقق – إن وجد –. فبيان الطبعة، فمدينة النشر: فاسم الناشر، فسنة النشر). مثال: الجامع الصحيح. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرين. ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2004م.

2/ إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): (عنوان الرسالة. فالاسم الأخير للباحث (اسم العائلة)، فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة (ماجستير/دكتوراه)، فالمكان: فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة). مثال: يعقوب بن شيبة السدوسي – آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل –. المطيري، علي بن عبد الله. رسالة ماجستير، السعودية: كلية التربية، جامعة الملك سعود، 1418هـ.

8/ إذا كان المرجع (مقالاً من دورية): («عنوان المقال». فالاسم الأخير للمؤلف (اسم العائلة)، فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فاسم الدورية، فالمكان، فرقم المجلد، (فرقم العدد)، فسنة النشر، فالصفحة من ص... – إلى ص...). مثال: «الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه في التلقي والأداء والنقد». المطيري، علي بن عبدالله. مجلة جامعة القصيم: العلوم الشرعية، القصيم. م (3)، (1)، 1431هـ، 35 – 85.

- ♦ هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يوجد لها أي بيان في بيانات المرجع، وهي كالتالي:
- بدون مكان النشر: (د. م). بدون اسم الناشر: (د. ن). بدون رقم الطبعة: (د. ط). بدون تاريخ النشر: (د. ت).
  - · نظام التوثيق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام (جامعة شيكاغو).
- إرسال البحث عبر موقع المجلة يُعد تعهداً من الباحث/الباحثين بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهى إجراءات تحكيمه في المجلة.
  - لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولى للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.
- في حال قبول البحث للنشريتم إرسال خطاب للباحث بـ(قبول البحث للنشر)، وعند رفض البحث للنشريتم إرسال رسالة (اعتدار) للباحث.
- في حال (قبول البحث للنشر) تؤول كافة حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو اليكترونياً، دون إذن كتابى من رئيس هيئة تحرير المجلة.
- إرسال البحث عبر موقع المجلة يُعد قبولاً من الباحث لـ (شروط النشر في المجلة)، ولهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
  - · الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
    - في حال (نشر البحث) يمنح الباحث (5) نسخ مجانية من عدد المجلة الذي تم نشر بحثه فيه.

张 张 张

## ثالثاً: إجراءات تقديم البحث:

يقوم الباحث بإرسال بحثه، وتعبئة النماذج الخاصة به عبر موقع المجلة الإلكتروني: (/http://jis.ksu.edu.sa).

مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد 32، العدد (2)، ص ص 17 – 266، الرياض (2020م/ 1441هـ)

# (المجتوبكت

## العنوان

|     | 🕏 افتتاحية العدد (هيئة تحرير المجلة)                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ﴿ الإمام أبو جعفر الرؤاسي وعلم القراءات القرآنية «دراسة استقرائية وصفية»                     |
|     | د. كامل بن سعود العنزي                                                                       |
| 17  | الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود                     |
|     | 🏶 مقاصد الاعتراض البياني في سورة الأنعام عند ابن عاشور «جمع ودراسة»                          |
|     | د. إيمان بنت عبد الله العمودي                                                                |
| 5 1 | الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه ، كلية أصول الدين ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . |
|     | 🕏 الإحالة في متن الحديث «دراسة وصفية نقدية»                                                  |
|     | د. سليمان بن عبد الله السعود                                                                 |
| 95  | الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة القصيم         |
|     | 🕏 إعلال الدارقطنيِّ حديثَ عكرمة عن ابن عباس في (خلع امرأة ثابت بن قيس) عند البخاري           |
|     | «دراسة حديثية»                                                                               |
|     | د. صالح بن عبد الله بن شديد الصياح                                                           |
| 129 | الأستاذ المشارك بكلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح، جامعة المجمعة                        |
|     | 🅏 أنسنة الوحي في الفكر العربي المعاصر                                                        |
|     | د. علي عبد الفتاح محمد عبده                                                                  |
| 233 | مدرس الفلسفة الإسلامية ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة                                     |
|     | 🅏 أصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية»                                        |
|     | د. ياسربن راشد الدوسري                                                                       |
| 169 | الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود                    |
|     | 🕏 المقاصد الشرعية في عوارض الأهلية                                                           |
|     | د. سعيد بن أحمد بن علي آل عيدان الزهراني                                                     |
| 197 | الأستاذ المشارك، بقسم الدراسات الإسلامية، كلية العلوم والآداب بالمندق، جامعة الباحة          |
|     |                                                                                              |

\* \* \*

## أصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية»

## ياسر بن راشد الدوسري\*

جامعة الملك سعو د

(قدم للنشر في 25/ 50/ 1441هـ؛ وقبل للنشر في 16/ 70/ 1441هـ)

المستخلص: فالشّرِيعةُ التي جَاءَ بَها نبينا محُمد على شَرِيعةٌ حذّرت من الجيلِ أَشَدَّ التّعْذِيرِ، وَأَغْلقت أَبُوابَ الْمُكْرِ وَالإحْتِيَالِ، وقد أورد ابن القيم مباحث الحيل، ويهدف من كتابه إعلام الموقعين تأصيلا وتمثيلاً، فجمعتها ورتبتها لتسهل الاستفادة منها؛ لذا كان موضوع البحث (الأصول التي اعتمدها ابن القيم، والاستفادة من كلام ابن البحث إلى جمع الأصول التي رد بها ابن القيم، والاستفادة من كلام البحث المي جمع الأصول التي رد بها ابن القيم الحيل، وضم الفوائد في باب الحيل إلى بعضها لصياغة رؤية متكاملة في رد الحيل. واتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي لما ورد من كلام حول الحيل في كتب ابن القيم، ثم ناقشت المسائل على ضوء الاتفاق والاختلاف، معتمداً على المصادر الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع والتخريج، مع التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد، والعناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث، وقد عالج البحث تعريف الحيل ومفاسدها وأسبابها عند ابن القيم، وجمع أصول رد الحيل المتعلقة بكليات الشريعة، والمتعلقة بالاستدلال، والمتعلقة بالمقاصد. ومن أهم نتائج البحث: أنه عالج ابن القيم الحيل على قواعد ثابتة، وأصول راسخة، وأنه لم يخرج ابن القيم عن هدي السلف فيا قرروه من أصول وقواعد، وراعى المقاصد الشرعية في رد الحيل تأصيلاً وتمثيلاً، وتخريج النوازل المعاصرة على تلك الأصول، وتكوين نظرية متكاملة حول الحيل من خلال التراث الفقهي للائمة المعتبرين.

الكلمات المفتاحية: الأصول، رد الحيل، ابن القيم.

# The rules of preventing the tricks by Ibn Al-Qayyim "Conceptive and Objective Study"

#### Yasser Ibn Rashid Al-Dossary\*

King Saud University (Received 20/01/2020; accepted for publication 11/03/2020.)

Abstract: The legislation (Shariah) that our prophet Muhammad (PBUH) brought, has strongly cautioned against tricks, and closed the gateways of deceit and fraud. Ibn al-Qayyim mentioned the subjects of tricks from his book: Information for Those who Write on Behalf of the Lord of the Worlds (I'laam ul Muwaqqi'een 'an Rabb il 'Aalameen) in a conceptive and representative manner, so I collected and arranged them to make it easier. Thus, the topic of the research was "The rules adopted by Ibn Al-Qayyim to prevent tricks". The research aims to collect the rules by which Ibn Al-Qayyim prevented the tricks, and combines the benefits in the section of tricks to each other to formulate an integrated vision so as to prevent tricks by Ibn Al-Qayyim, and then finally take advantage of the words of Ibn Al-Qayyim to formulate an integrated theory to prevent the tricks. I followed in this research the inductive and analytical approach due to what was said about the tricks in Ibn Al-Qayyim's books. Then, I discussed the issues in the light of agreement and disagreement, relying on the original sources in editing, documenting, gathering and producing, with special emphasis on the topic of research and avoiding digression. Besides, studying the issues which were clearly relevant to the research. The research identified the tricks, its vices and causes by Ibn Al-Qayyim. It also gathered the rules of preventing the tricks related to the faculties of Sharia, pertaining to reasoning and purposes. One of the most important outcomes of the research: Ibn al-Qayyim addressed the tricks based on the fixed rules and entrenched principles, and did not deviate from the guidance of the predecessors in what they decided towards the principles and rules. He also maintained the legitimate intentions in preventing the tricks with conception and representation. The most important recommendations are: The necessity to gather the scattered works of scholars in preventing the tricks in terms of conception and representation, generating the contemporary issues on those rules, and forming an integrated theory about the tricks through the juristic heritage of the considered imams.

Keywords: rules, preventing tricks, Ibn Al-Qayyim.

(\*) Associate Professor, Department of Islamic Studies, College of Education, King Saud University

(\*) أستاذ مشارك، بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود.

e-mail: y.aldosry@gmail.com البريد الإلكتروني:

#### مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. وبعد:

فالشَّريعَةُ التي جَاءَ بَها نبينًا مُحمد على «شَريعَةٌ مُوْ تَلِفَةُ النِّظَامِ، مُتَعَادِلَةُ الْأَقْسَامِ، مُبَرَّأَةٌ مِنْ كُلِّ نَقْصِ، مُطَهَّرَةٌ مِنْ كُلِّ دَنَسِ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا، مُؤَسَّسَةٌ عَلَى الْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ، وَالمُصْلَحَةِ وَالرَّحْمَةِ، قَوَاعِدُهَا وَمَبَانِيهَا، إِذَا حَرَّمَتْ فَسَادًا حَرَّمَتْ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ أَوْ نَظِيرَهُ، وَإِذَا رَعَتْ صَلَاحًا رَعَتْ مَا هُوَ فَوْقَهُ أَوْ شِبْهَهُ؛ فَهِيَ صِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي لَا أَمْتَ فِيهِ وَلَا عِوَجَ، وَمِلَّتُهُ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ الَّتِي لَا ضِيقَ فِيهَا وَلَا حَرَجَ، بَلْ هِيَ حَنِيفِيَّةُ التَّوْحِيدِ سَمْحَةُ الْعَمَلِ، لَمْ تَأْمُرْ بِشَيْءٍ فَيَقُولُ الْعَقْلُ لَوْ نَهَتْ عَنْهُ لَكَانَ أَوْفَقَ، وَلَمْ تَنْهَ عَنْ شَيْءٍ فَيَقُولُ الْحِجَا لَوْ أَبَاحَتْهُ لَكَانَ أَرْفَقِ، بَلْ أَمَرَتْ بِكُلِّ صَلَاحٍ، وَنَهَتْ عَنْ كُلِّ فَسَادٍ، وَأَبَاحَتْ كُلِّ طَيِّب، وَحَرَّمَتْ كُلِّ خَبِيثٍ، فَأُوامِرُهَا كَامِلةٌ، أَكْمَلَهَا الَّذِي أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِشَرْعِهَا قَبْلَ حِيلِ الْمُتَحَيِّلِينَ، وَأَقْيِسَةِ الْقِيَاسِيِّينَ، وَطَرَائِقِ الْجِلَافِيِّينَ، وَأَيْنَ كَانَتْ هَذِهِ الْجِيَلُ وَالْأَقْيِسَةُ وَالْقَوَاعِدُ المُتَنَاقِضَةُ وَالطَّرائِقُ الْقِدَدُ وَقْتَ نُزُولِ قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (المائدة: 3)؟

وحَذَّرَهُمْ من الحِيلِ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَأَوْعَدَهُمْ عَلَيْها أَشَدَّ الْوَعِيدِ، وَأَغْلَقَ أَبْوَابَ الْمُكْرِ وَالإحْتِيَالِ، وَسَدَّ

بهذا التأصيل بدأ ابن القيم مباحث الحيل من كتابه إعلام الموقعين، وقد أورد جملة من الحيل وردّها بأبلغ جواب، وأبدع تأصيل، وأوفر وجوه، وكلما طالعت تلك المباحث وقارنتها بكلامه في بقية كتبه، وكلام الأئمة الربانيين، وجدت الكلام متسقاً، إلا أن تناثر القواعد والجمل التأصيلية في تلك المباحث يجعل الاستفادة منها متعسرة عند البعض، فتسهيلاً للقارئ جمعت الكلام وفق متعسرة عند البعض، فتسهيلاً للقارئ جمعت الكلام وفق خطة تأصيلية ليقف الباحث على تلك الأصول التي اعتمدها ابن القيم في رد الحيل، فجاء عنوان البحث: المصول رد الحيل عند ابن القيم» دراسة تأصيلية مقاصدية.

## أولاً: موضوع البحث:

موضوع البحث هو الأصول التي اعتمدها ابن القيم في رد الحيل.

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع:

تتلخص أسباب اختيار هذا الموضوع فيها يلي:

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين (3/ 162 – 163)، بتصرف يسير.

أ- لم أقف على بحث جمع تلك الأصول والقواعد

التي اعتمدها ابن القيم في رده للحيل.

ب- وفرة المادة العلمية في كلام ابن القيم تأصيلاً
 وتمثيلاً.

ج- انتشار فتاوى التحايل في عصرنا، فتكون هذه القواعد معلمة للردعلى المحتالين.

## ثالثاً: أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث فيها يأتي:

أ- ضرورة جمع القواعد والأصول للرد على أهل الحيل سابقا ولاحقاً.

ب- راعت هذه الأصول الخلاف المذهبي المعتبر.

ج- صدور هذه القواعد عن إمامٍ لـه مكانتـه في التراث الإسلامي.

## رابعاً: مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في التساؤلات التالية:

1 - ما المقصود بالحيل؟

2- ما الفرق بينها وبين المخارج الشرعية؟

3 - ما الأصول التي اعتمدها ابن القيم في رد

الحيل؟

## خامساً: حدود البحث:

هي الأصول التي ذكرها ابن القيم في كتبه رداً للحيل.

## سادساً: أهداف البحث:

أ- جمع الأصول التي رد بها ابن القيم الحيل.

ب- ضم الفوائد في باب الحيل إلى بعضها لصياغة رؤية متكاملة في رد الحيل عند ابن القيم.

د- الاستفادة من كلام ابن القيم لصياغة نظرية متكاملة في رد الحيل.

## سابعاً: منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج التالي:

1 - تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً بوضع عنوان لها.

2- نقل كلام ابن القيم في المسألة تأصيلاً وتمثيلاً.

3 – ذكر من وافق ابن القيم في المسألة، ومن خالف إن وجد الخلاف.

4- يكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، مع الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، والعناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

5- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع والتخريج.

6 - التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

7 - العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلةواضحة بالبحث.

## ياسر بن راشد الدوسري: أصول رد الحيل عند ابن القيم «دراسة تأصيلية مقاصدية»

8- كتابة الآيات بخط المصحف، وترقيمها وبيان

سورها.

تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة

ماحث، و خاتمة.

9 - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية

وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره

أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين أو

أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفى حينئذ بتخريجها منهما.

10 - تخريج الآثار من مصادرها الأصلية،

والحكم عليها.

11 - التعريف بالمصطلحات من كتب

المصطلحات المعتمدة.

12 - توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

13 - العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والآثار ولأقوال العلماء.

14 - تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.

15 - أرتب مراجع البحث على حسب الترتيب الهجائي، مبيناً معلومات الكتاب كاملة.

ثامناً: إجراءات البحث ومصطلحاته:

يضم البحث أصول رد الحيل عند ابن القيم. وعالج البحث المصطلحات التالية: الحيل -

المخارج الشرعية.

\* **المقدمة**: وتشمل:

تاسعاً: خطة البحث:

أولاً: موضوع البحث وحدوده.

o ثانياً: أسباب اختيار الموضوع.

ثالثاً: أهمية البحث.

o رابعاً: مصطلحات البحث.

خامساً: أهداف البحث.

o سادساً: مشكلة البحث.

o سابعاً: منهج البحث.

٥ ثامناً: إجراءات البحث.

\* التمهيد: مدخل تأصيلي للحيل ومفاسدها وأسبابها عند ابن القيم: وفيه أربعة مطالب:

٥ توطئة: نبذة تعريفية عن ابن القيم وكتاباته في الحيل.

٥ المطلب الأول: مفهوم الحيل وأنواعها عند ابن القيم.

٥ المطلب الثاني: المفسدة العظمي في ارتكاب الحيل.

٥ المطلب الثالث: الأسباب الدافعة للحيل.

٥ المطلب الرابع: الفرق بين الحيل والمخارج الشرعية.

\* المبحث الأول: أصول رد الحيل المتعلقة بكليات

الشريعة: وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: مخالفة الكتاب والسنة.
- ٥ المطلب الثاني: مخالفة المصالح المرعية في الشريعة.
  - ٥ المطلب الثالث: مخالفة القياس الصحيح.
    - ٥ المطلب الرابع: نقض الفرق الفقهي.
- \* المبحث الثاني: أصول رد الحيل المتعلقة بالاستدلال: وفيه ثلاثة مطالب:
  - المطلب الأول: مخالفة أصول المذاهب.
  - المطلب الثاني: مخالفة الوضع اللغوي.
  - المطلب الثالث: مخالفة القواعد الفقهية.
- \* المبحث الثالث: أصول رد الحيل المتعلقة بالمقاصد: وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: رد الحيل لمناقضتها لقصد الشارع.
  - المطلب الثانى: رد الحيل بناءً على قصد المكلف.
    - \* الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
      - \* فهرس المراجع والمصادر.

\* \* \*

التمهيد

مدخل تأصيلي للحيل وأسبابها ومفاسدها وفيه توطئة، وأربعة مطالب:

توطئة: نبذة تعريفية عن ابن القيم وكتاباته في الحيل.

هو الفقيه الأصولي، المفسر النحوي، العارف، شمس الدين أبُو عَبْد الله، مُحَمَّد بْن أبي بَكْر بْن أيوب

ابْن سَعْد الزرعي، ثُمَّ الدمشقي، الشهير بابْن قيم الجوزية، ولد سنة إحدى وتسعين وستهائة.

وتفقه في المذهب، وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عَنْهُ. وتفنن في علوم الإسلام. وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين، وإليه فيها المنتهى. والحكديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، لا يلحق في ذَلِك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، وَلَهُ فيها اليد الطولى، وتعلم الْكَلام والنحو وغير ذَلِك، وكان عالما بعلم السلوك، وكلام أهل التصوف، وإشاراتهم، ودقائقهم. لَهُ فِي كُل فن من هذه الفنون اليد الطولى.

وقد امتحن وأوذي مرات، وحبس مَعَ الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة، منفردا عَنْهُ، وَلَمْ يفرج عَنْهُ إلا بَعْد موت الشيخ.

وَكَانَ فِي مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القران بالتدبر والتفكر، ففتح عَلَيْهِ من ذَلِكَ خير كثير، وحصل لَهُ جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة، وتسلط بسبب ذَلِكَ عَلَى الْكَلام فِي علوم أهل المعارف، والدخول في غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بِذَلِكَ، وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة.

وَكَانَ أهل مَكَّة يذكرون عَنْهُ من شدة العبادة، وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه.

وأخذ عَنْهُ العلم خلق كثير من حياة شيخه وإلى

أَن مَات، وانتفعوا به.

وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم. وكان شديد المحبة للعلم، وكتابته ومطالعته وتصنيفه، واقتنى من الكتب مَا لَمْ يحصل لغيره (2).

كتب ابن القيم مليئة بالرد على الحيل وأربابها، وأهم كتابين في ذلك:

1 - إعلام الموقعين في المجلد الثالث: استفاض
 ابن القيم في الحيل تأصيلاً وتمثيلاً.

2 – إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، في الباب الثالث عشر؛ في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم: وذكر منها الحيل، وأعاد كثيراً من كلامه الوارد في إعلام الموقعين.

المطلب الأول: مفهوم الحيل وأنواعها عند ابن القيم. الفرع الأول: تعريف الحيل عند ابن القيم:

الحيلة لغة: قال ابن القيم: «الْحِيلَةُ: مُـشْتَقَّةٌ مِـنْ التَّحَوُّلِ»(٠٠).

و (هِيَ نَوْعٌ خَصُوصٌ مِنْ التَّصَرُّ فِ وَالْعَمَلِ الَّذِي يَتَحَوَّلُ بِهِ فَاعِلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ (٠٠٠).

والتفسير اللغوي لابن القيم لم يخرج عن أصل الجذر اللغوي للكلمة، فدالحُاءُ وَالْوَاوُ وَاللَّامُ أَصْلُ وَاحِدٌ، وَهُوَ تَحَرُّكُ فِي دَوْر.

فَالْحُوْلُ الْعَامُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَحُولُ، أَيْ يَدُورُ.

وَالْحِيلَةُ وَالْحَوِيلُ وَالْمُحَاوَلَةُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدُورُ حَوَالِي الشَّيْءِ لِيُدْرِكَهُ »(٤).

الحيلة اصطلاحاً: قال ابن القيم: «سُلُوكُ الطُّرُقِ الْخُوتِ الْخُفِيَّةِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ مِهَا الرَّجُلُ إلى حُصُولِ غَرَضِهِ، بِحَيْثُ لَا يُتَفَطَّنُ لَهُ إلَّا بِنَوْع مِنْ الذَّكَاءِ وَالْفِطْنَةِ»(٥٠).

ثم يبين بَعْ الله هذا التعريف عام؛ «سَوَاءٌ كَانَ المُقْصُودُ أَمْرًا جَائِزًا أَوْ مُحَرَّمًا، وَأَخَصُّ مِنْ هَـذَا اسْتِعْ الْهُا فَي التَّوصُّلِ إِلَى الْغَرَضِ المُمنُوعِ مِنْهُ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا أَوْ عَادَةً فَهَذَا هُـوَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا فِي عُرْفِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهُمْ عَادَةً فَهَذَا هُـو الْغَالِبُ عَلَيْهَا فِي عُرْفِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: فُلَانٌ مِنْ أَرْبَابِ الْحِيلِ، وَلَا تُعَامِلُوهُ فَإِنَّهُ مُتَحَيِّلٌ، وَفُلَانٌ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحِيلَ» (٠٠).

وتخصيصها بها يذم من ذلك، هو الغالب على عرف الفقهاء المنكرين للحيل، فإن أهل العرف لهم تصرف في تخصيص الألفاظ العامة ببعض موضوعاتها وتقييد مطلقها ببعض أنواعه(8).

<sup>(5)</sup> معجم مقاييس اللغة، مادة (حول) (2 121).

<sup>(6)</sup> إعلام الموقعين (3/ 188).

<sup>(7)</sup> المرجع السابق.

<sup>(8)</sup> ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 385).

لم أستفض في ترجمته لشهرته، وكثرة المترجمين له قديها وحديثاً.
 فاقتصرت على ترجمته من ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب

<sup>(5/ 170 – 174)</sup> بتصرف يسير.

<sup>(3)</sup> إعلام الموقعين (3/ 188).

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

وعلى هذا المعنى الخاص يُعرف ابن القيم المخادعة، وهي مرادف للاحتيال، بقوله: "إِنَّ المُخَادَعَةَ هِيَ الإحْتِيَالُ وَالمُرَاوَغَةُ بِإِظْهَارِ أَمْرٍ جَائِزٍ لِيُتُوصَّلَ بِهِ إِلَى أَمْرٍ خُئَرٌم يُبْطِنُهُ، وَلِهَذَا يُقَالُ: (طَرِيتٌ خَيْدَعٌ) إِذَا كَانَ خُيَالِفًا لِلْقَصْدِ لَا يُفْطَنُ لَهُ» (9).

وهـذ المسلكُ في التعريف العـام للحيلـة، ثـم تخصيصها بها استعمل عرفاً، هـو ذاته مسلك شيخه ابن تيمية (827هـ)؛ فيقول عَلَيْنَهُ عن الحيلة: «ثُمَّ غُلِّبَتْ بِعُرْفِ الإِسْتِعْمَالِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ إِلَى حُصُولِ الْغَرَضِ، وَبِحَيْثُ لَا يُتَفَطَّنُ لَـهُ إِلَّا بِنَوْعٍ مِنْ حُصُولِ الْغَرَضِ، وَبِحَيْثُ لَا يُتَفَطَّنُ لَـهُ إِلَّا بِنَوْعٍ مِنْ الظَّرُكاءِ وَالْفِطْنَةِ، فَإِنْ كَانَ المُقْصُودُ أَمْرًا حَسَنًا كَانَتْ حِيلةً حَسَنَةً، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا كَانَتْ قَبِيحَةً» (۱۱).

وعلى ذلك سارَ الشاطبي (790هـ) بقوله: «لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ دَلِيلٍ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى إِبْطَالِ كُلِّ حِيلَةٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى تَصْحِيحِ كُلِّ حِيلَةٍ؛ فَإِنَّمَا يَبْطُلُ مِنْهَا مَا كَانَ مُضَادًّا لِقَصْدِ الشَّارِعِ خَاصَّةً، وَهُوَ الَّذِي يَتَّفِقُ عَلَيْهِ كَانَ مُضَادًّا لِقَصْدِ الشَّارِعِ خَاصَّةً، وَهُوَ الَّذِي يَتَّفِقُ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَيَقَعُ الإِخْتِلَافُ فِي الْمُسَائِلِ الَّتِي تَتَعَارَضُ فِيهَا الْأَدِلَةُ » (1).

ثم خصَّص التعريف فقال في تعريف الحيلة: «التَّحَيُّلُ بِوَجْهٍ سَائِغٍ مَشْرُوعٍ فِي الظَّاهِرِ أَوْ غَيْرِ سَائِغٍ عَلَى

إِسْقَاطِ حُكْمِ أَوْ قَلْبِهِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ، بِحَيْثُ لَا يَسْقُطُ أَوْ لَا يَسْقُطُ أَوْ لَا يَسْقُطُ أَوْ لَا يَسْقُطُ أَوْ لَا يَسْقَلُ اللَّهُ وَسَّلَ بِهَا إِلَى لَا يَسْقَلُ اللَّهُ وَسَّلَ بِهَا إِلَى ذَلِكَ الْغَرَضِ اللَّقْصُودِ، مَعَ الْعِلْمِ بِكَوْنِهَا لَمْ تُشْرَعْ لَه (12).

الفرع الثاني: أنواع الحيل عند ابن القيم:

ذكر ابن القيم مباحث تفيد تقسيمه للحيل

## 1 - أنواع الحيل باعتبار الحكم التكليفي:

باعتبارات؛ وهي:

وهذا التقسيم على التعريف العام للحيلة، قال ابن القيم: "وَإِذَا قُسِمَتْ بِاعْتِبَارِهَا لُغَةً انْقَسَمَتْ إِلَى الْأَحْكَامِ الْحُهْسَةِ؛ فَإِنَّ مُبَاشَرَةَ الْأَسْبَابِ الْوَاجِبَةِ حِيلَةٌ عَلَى حُصُولِ مُسَبِّبَاتِهَا؛ فَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَاللَّبْسُ وَالسَّفَرُ الْوَاجِبُ حِيلَةٌ عَلَى حُصُولِ مُسَبِّبَاتِهَا؛ فَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَاللَّبْسُ وَالسَّفَرُ الْوَاجِبُ حِيلَةٌ عَلَى الْمُقْصُودِ مِنْهُ، وَالْعُقُودُ الشَّرْعِيَّةُ وَلَا الشَّرْعِيَّةُ وَالْجَبُهَا وَمُبَاحُهَا كُلُّهَا حِيلَةٌ عَلَى حُصُولِ اللَّعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالْأَسْبَابُ المُحَرَّمَةُ كُلُّهَا حِيلَةٌ عَلَى حُصُولِ المُعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالْأَسْبَابُ المُحَرَّمَةُ كُلُّهَا حِيلَةٌ عَلَى حُصُولِ المُعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالْأَسْبَابُ المُحَرَّمَةُ كُلُّهَا حِيلَةٌ عَلَى حُصُولِ المُعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالْأَسْبَابُ المُحَرَّمَةُ كُلُّهَا حِيلَةٌ عَلَى حُصُولِ الْعُقُودِ عَلَيْهِ، وَالْأَسْبَابُ المُحَرَّمَةُ كُلُها حِيلَةٌ عَلَى حُصُولِ الْعُقُودِ عَلَيْهِ، وَالْأَسْبَابُ المُحَرَّمَةُ كُلُّهَا حِيلَةً عَلَى حُصُولِ الْعُقَامِدِهَا مِنْهَا، وَلَيْسَ كَلَامُنَا فِي الْحِيلَةِ بِهَدَا الإَعْتِهُ وَعَنْهُ وَالْمُومِ، وَقَهْرُ الظَّالِمِ، وَعَقُوبَةُ التَّوصُّلُ إِلَى الْمَعْرِيلِ المُحَرَّمِ، وَإِنْطَالِ الْمُعَلِي الْمُعْلِ الْمُعْرِيلِ الْمُحَرَّمِ، وَإِنْطَالُو الْمُعْلِ الْمُعْرِيلِ الْمُحَرِّمِ، وَإِنْطَالِ الْمُحَرِّمِ، وَإِنْطُ الْمُؤْلُودِ وَالْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

«فَالْحِيلَةُ وَاللُّكْرُ وَالْخَدِيعَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى مَحْمُ ودٍ

<sup>(9)</sup> إعلام الموقعين (3/127).

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 106).

<sup>(11)</sup> الموافقات (3/3).

<sup>(12)</sup> الموافقات (3/ 106).

<sup>(13)</sup> إعلام الموقعين (3/ 189).

وَمَذْمُومٍ؛ فَالْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْهَا مَا هُوَ كُفْرٌ، وَمِنْهَا مَا هُو كَفْرٌ، وَمِنْهَا مَا هُو كَبِيرَةٌ، وَعَيْرُ الْمُحَرَّمَةِ مِنْهَا مَا هُو صَغِيرَةٌ، وَغَيْرُ الْمُحَرَّمَةِ مِنْهَا مَا هُو مَنْهَا مَا هُو مُسْتَحَبُّ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْتَحَبُّ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْتَحَبُّ، وَمِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبُّ».

## 2- أنواع الحيل باعتبار وقوع الظلم:

«وَحِيَلُ هَذَا الْبَابِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع:

1- حِيلَةٌ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ وَالْمُكْرِ حَتَّى لَا يَقَعَ.

2 - وَحِيلَةٌ عَلَى رَفْعِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ.

3 - وَحِيلَةٌ عَلَى مُقَابَلَتِهِ بِمِثْلِهِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ.

فَالنَّوْعَانِ الْأَوَّلَانِ جَائِزَانِ، وَفِي الثَّالِثِ تَفْصِيلٌ، فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِجَوَازِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلَا بِالْمُنْعِ مِنْهُ فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِجَوَازِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلَا بِالْمُنْعِ مِنْهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ إِنْ كَانَ الْمُتَحَيَّلُ بِهِ حَرَامًا لِحَقِّ اللهَّ لَمْ يَجُزْ مُتِهِ، فَإِنْ مُقَابَلَتُهُ بِمِثْلِهِ، كَمَا لَوْ جَرَّعَهُ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى بِحُرْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا؛ لِكَوْنِهِ ظُلْمًا لَهُ فِي مَالِهِ، وَقَدَرَ عَلَى ظُلْمِهِ بِمِثْلِ كَانَ حَرَامًا؛ لِكَوْنِهِ ظُلْمًا لَهُ فِي مَالِهِ، وَقَدَرَ عَلَى ظُلْمِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَهِي مَسْأَلَةُ الظَّهَرِ» (١٤٠٠).

## 3 - أنواع الحيل باعتبار حكم فاعلها:

مِن الحِيلِ «الإحْتِيَالَ عَلَى تَأْخِيرِ صَوْمِ رَمَضَانَ، وَإِسْقَاطَ فَرَائِضِ اللهَ تَعَالَى مِنْ الْحَبِّ وَالزَّكَاةِ، وَإِسْقَاطَ حُقُوقِ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

اللَّازِمَةِ، وَالْكَذِبَ وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَإِبَاحَةَ الْكُفْرِ».

يقول ابن القيم عن هذه الحيل: "وَهَذِهِ الْحِيلُ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُنْسَبَ هَذِهِ الْحِيلُ الْكَفْرِ مِنْ الْأَئِمَةِ، وَمَنْ نَسَبَهَا إِلَى أَحَدِ مِنْهُمْ فَهُو جَاهِلٌ بِأُصُولِهِمْ وَمَقَادِيرِهِمْ وَمَنْ لَتِهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ" (10).

وذكر على ذلك أمثلة، منها: «كَانَتْ امْرَأَةٌ هَاهُنَا بِمَرْوَ أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَبَى زَوْجُهَا عَلَيْهَا، فَقَيلَ هَا: لَوْ ارْتَدَدْتِ عَنْ الْإِسْلَامِ لَبِنْتِ مِنْهُ، فَفَعَلْت، فَقَيلَ لَهَا: لَوْ ارْتَدَدْتِ عَنْ الْإِسْلَامِ لَبِنْتِ مِنْهُ، فَقَالَ: مَنْ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعَبْدِ الله بَنِ الْمُبَارَكِ (181هـ)، فَقَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا الْكِتَابَ فَهُو كَافِرٌ، وَمَنْ سَمِعَ بِهِ وَرَضِيَ بِهِ فَهُو كَافِرٌ، وَمَنْ سَمِعَ بِهِ وَرَضِيَ بِهِ فَهُو كَافِرٌ، وَمَنْ حَمَلَهُ مِنْ كُورَةٍ إِلَى كُورَةٍ فَهُو كَافِرٌ، وَمَنْ كَافِرٌ، وَمَنْ عَلَهُ مِنْ كُورَةٍ إِلَى كُورَةٍ فَهُو كَافِرٌ، وَمَنْ عَلَهُ مَنْ كُورَةٍ إِلَى كُورَةٍ عَنْهُ وَكَافِرٌ، وَمَنْ عَنْ كُورَةٍ عَلَهُ وَكَافِرٌ، وَمَنْ عَمْلَهُ مَنْ عُورَةٍ إِلَى لَاهُ مِنْ كُورَةٍ إِلَى كُورَةٍ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْلُ مَنْ عَلَيْرَةً عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلَ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

ودوران صاحب الحيل بين الكفر والتفسيق هو ما ذهب إليه ابن تيمية، والمثال ذاته في الفتاوى الكرى(١٤٠٠).

وبالجملة: «فالحيلة: معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقاً ومنعاً، ومصلحة ومفسدة، وطاعة ومعصية؛ فإن كان المقصود أمراً حسناً كانت الحيلة حسنة، وإن كان قبيحاً كانت الحيلة قبيحة، وإن كان طاعة وقربة كانت الحيلة عليه كذلك، وإن كانت معصية وفسوقاً

<sup>(14)</sup> إعلام الموقعين (3/ 189).

<sup>(15)</sup> المرجع السابق (4/21).

<sup>(16)</sup> إعلام الموقعين (3/ 140 – 141).

<sup>(17)</sup> المرجع السابق (3/ 139 - 140).

<sup>(18)</sup> الفتاوى الكرى لابن تيمية (6/83).

كانت الحيلة عليه كذلك»(و١).

فالقصد والباعث المحرك للمكلف معتبرٌ في وصف الحيلة وخروجها أو دخولها في حيز الذم، وكذا ذات الأمر المقصود.

## تتمة فائدة وزيادة عائدة:

«الْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ:

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً وَيُقْصَدُ بِهَا اللَّحَرَّمُ. الشَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً فِي نَفْسِهَا وَيُقْصَدُ بِهَا اللَّحَرَّمُ؛ فَيَصِيرُ حَرَامًا تَحْرِيمَ الْوَسَائِلِ كَالسَّفَرِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَقَتْل النَّفْس المُعْصُومَةِ.

وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ تَكُونُ الْحِيلَةُ فِيهِمَا مَوْضُوعَةً لِلْمَقْصُودِ الْبَاطِلِ الْمُحَرَّمِ، وَمُفْضِيَةً إلَيْهِ، كَمَا هِي مَوْضُوعَةٌ لِلْمَقْصُودِ الصَّحِيحِ الجُائِزِ وَمُفْضِيَةٌ إلَيْهِ؛ فَإِنَّ السَّفَرَ طَرِيقٌ صَالِحٌ لِهِذَا وَهَذَا.

الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ لَمْ تُوضَعْ لِلْإِفْضَاءِ إِلَى المُّحَرَّمِ، وَإِنَّمَا وُضِعَتْ مُفْضِيَةً إِلَى المُشْرُوعِ كَالْإِقْرَارِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَتَّخِذُهَا المُتَحَيِّلُ سُلَّمًا وَالنِّكَاحِ وَالْمِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَتَّخِذُهَا المُتَحَيِّلُ سُلَّمًا وَطَرِيقًا إِلَى الْحُرَامِ، وَهَذَا مُعْتَرَكُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ الَّذِي قَصَدْنَا الْكَلَامَ فِيهِ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ»(20).

وبهذه الاعتبارات تتضح لنا الخارطة الذهنية عن الإمام ابن القيم في تقاسيمه للحيل، تلك التقاسيم التي

يشد بعضها بعضاً، دون تناقض أو اختلاف، ونرى مدى التداخل الدقيق بين تلك الأنواع.

المطلب الثانى: المفسدة العظمى في ارتكاب الحيل.

إن المكر والخداع واتخاذ أحكام الله عَلَى هزوا من أعظم المفاسد التي يرتكبها المحتال على شرع الله عَلَى عَلَى الله عَلَى ال

وقد أسهب ابن القيم في بيان تلك المفسدة، وضرب لها الأمثلة، ونكتفي بمثال ليتضح المقال:

وهو التَّحَيُّلُ عَلَى جَوَازِ مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ، مَعَ أَنَّهَا حِيلَةٌ فِي نَفْسِهَا عَلَى الرِّبَا، وَجُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

وَقَدْ ذَكَرَ أَرْبَابُ الْحِيلِ لِاسْتِبَاحَتِهَا عِدَّةَ حِيلٍ، مِنْهَا: أَنْ يُحُدِثَ الْمُشْتَرِي فِي السِّلْعَةِ حَدَثًا مَا تَنْقُصُ بِهِ أَوْ تَتَعَيَّبُ؛ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِبَائِعِهَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا.

وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ قَابِلَةً لِلتَّجَرُّو فَيَمْسِكُ مِنْهَا جُزْءًا مَا وَيَبِيعُهُ بَقِيَّتَهَا.

وَمِنْهَا: أَنْ يَضُمَّ الْبَائِعُ إِلَى السِّلْعَةِ سِكِّينًا أَوْ مِنْدِيلًا أَوْ مِنْدِيلًا أَوْ مِنْدِيلًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي وَيَبِيعُهُ السِّلْعَةَ بِمَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ....

<sup>(19)</sup> إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 885).

<sup>(20)</sup> إعلام الموقعين (3/ 259 – 260).

وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْحِيَلِ، لَا تُزِيلُ المُفْسَدَةَ الَّتِي حُرِّمَ لِأَجْلِهَا، وَإِنَّمَا يَضُمُّ إِلَيْهَا مَفْسَدَةَ الْخِدَاعِ وَالْمُكْرِ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِينَةُ لَا مَفْسَدَةَ فِيهَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى الإحْتِيالِ كَانَتْ الْعِينَةُ لَا مَفْسَدَةَ فِيهَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى الإحْتِيالِ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنَّ الْعِينَةَ فِي نَفْسِهَا مِنْ أَدْنَى الْحِيلِ إِلَى الرِّبَا، فَإِذَا تَحَيَّلُ عَلَيْهَا اللَّعْتَالُ صَارَتْ حِيلًا مُتَضَاعِفَةً، وَمَفَاسِدَ مُتَنَوِّعَةً وَمَفَاسِدَ فَي فَلَا لَهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قلت: ونظير ذلك ما يحدث في معاملات بعض البنوك من التحايل، من خلال صكوك وعقود وهمية، لإباحة بيع العينة؛ وذلك أنهم يذكرون سلعة كجوهرة أو معدناً لا يساوي ذلك الثمن، وغير مقبوض، وما ذلك إلا لتحليل بيع العينة، والله المستعان على ما يصفون. المطلب الثالث: الأسباب الدافعة للحيل.

من خلال كلام ابن القيم يمكن إجمال الأسباب الدافعة للتحايل في أمور ثلاثة:

## الأمر الأول: التعصب الفقهي:

قال ابن القيم: (وَأَمَّا المُتعَصِّبُونَ فَإِنَّهُمْ عَكَسُوا الْقَضِيَّةَ، وَنَظُرُوا فِي السُّنَّةِ فَمَا وَافَقَ أَقْوالَهُمْ مِنْهَا قَبِلُوهُ، وَمَا خَالَفَهَا تَحَيَّلُوا فِي رَدِّهِ أَوْ رَدِّ دَلَالَتِهِ، وَإِذَا جَاءَ نَظِيرُ وَمَا خَالَفَهَا تَحَيَّلُوا فِي رَدِّهِ أَوْ رَدِّ دَلَالَتِهِ، وَإِذَا جَاءَ نَظِيرُ ذَلِكَ أَوْ أَضْعَفُ مِنْهُ سَنَدًا وَدَلَالَةً وَكَانَ يُوافِقُ قَوْهُمُ مُنَازِعِيهِمْ، قَلُم مُنَازِعِيهِمْ، وَلَم يَسْتَجِيزُوا رَدَّهُ، وَاعْتَرَضُوا بِهِ عَلَى مُنَازِعِيهِمْ، وَأَشَاحُوا وَقَرَّرُوا الإحْتِجَاجَ بِذَلِكَ السَّنَدِ وَدَلَالَتِهِ، فَإِذَا

جَاءَ ذَلِكَ السَّنَدُ بِعَيْنِهِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ، وَدَلَالَتُهُ كَدَلَالَةِ ذَلِكَ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ، وَدَلَالَتُهُ كَدَلَالَةِ ذَلِكَ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَا يَقْبَلُوهُ (22).

«فَإِذَا خَالَفَ قَوْلُ مَتْبُوعِهِمْ نَصًّا عَنْ اللهَّ وَرَسُولِهِ فَالْوَاجِبُ التَّمَحُّلُ وَالتَّكَلُّفُ فِي إِخْرَاجِ ذَلِكَ النَّصِّ عَنْ دَلَالَتِهِ، وَالتَّحَيُّلُ لِدَفْعِهِ بِكُلِّ طَرِيتٍ حَتَّى يَصِحَّ قَوْلُ مَتْبُوعِهمْ »(٤٤).

ومثال ذلك: أنهم «احْتَجُّوا عَلَى إِيجَابِ الشُّفْعَةِ فِي الْأَرَاضِي وَالْأَشْجَارِ التَّابِعَةِ لَمَا بِقَوْلِهِ: قَضَى رَسُولُ اللهِّ اللهُّ بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ.

ثُمَّ خَالَفُوا نَصَّ الْحُدِيثِ نَفْسِهِ، فَإِنَّ فِيهِ: ﴿ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُو أَحَقُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُو أَحَقُّ

فَقَالُوا: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ إِذْنِهِ، وَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ إِذْنِهِ، وَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبَعَ تَبْلَ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَهُ وَ يَتَحَيَّلَ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ، وَإِنْ بَاعَ بَعْدَ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَهُ وَ أَحَقُّ أَيْضًا بِالشُّفْعَةِ، وَلَا أَثْرَ لِلاسْتِئْذَانِ وَلَا لِعَدَمِهِ» (25).

وقد ذمَّ ابن القيم التعصب بقوله:

أم كيف يــشعر تائــه بمــصابه والقلـب قــد جعلـت لــه قفــلان

<sup>(22)</sup> إعلام الموقعين (1/60).

<sup>(23)</sup> المرجع السابق (2/ 149).

<sup>(24)</sup> رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، رقم (1608)،
بلفظ: (مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يَبِيعَ
حَتَّى يُوْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ).

<sup>(25)</sup> إعلام الموقعين (2/ 158).

<sup>(21)</sup> إعلام الموقعين (3/ 250 - 251).

## قفل من الجهل المركب فوقه

قفل التعصب كيف ينفتحان ومفاتيح الأقفال في يد من له

التصريف سبحانه عظيم الشأن فاساًله فتح القفل مجتهدا

على الأسنان إن الفتح بالأسنان(٥٥) فائدة: أئمة المذاهب الأربعة حذروا من التعصب، وحصر الحق في رأيهم:

فكان أبو حنيفة إذا أفتى يقول: «هذا رأى النعمان بن ثابت يعنى نفسه وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب»(تك.

وقال مالك بن أنس: «إنها أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ١٤٥٠).

وقال الشافعي: «كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي ١٤٠٠٠.

وقال أحمد: «لا تكتبوا عنى شيئاً ولا تقلدوني، ولا تقلدوا فلاناً وفلاناً، وخذوا من حيث أخذوا ١٥٠٠٠.

## الأمر الثاني: الشبهات:

ومنهج الإمام ابن القيم في رد شبهات المحتالين يعتمد على أصلين:

الأصل الأول: الردعلى الشبهات التأصيلية لجواز الحيل: ومن ذلك:

شبهة قياس المعاريض الفعلية على المعاريض القولية:

وأجاب ابن القيم عن هذه الشبهة مِنْ وُجُوهٍ: 1 - المُعَارِيضَ إِذَا تَضَمَّنَتْ اسْتِبَاحَةَ الْحَرَام وَإِسْقَاطَ الْوَاجِبَاتِ وَإِبْطَالَ الْخُقُوقِ كَانَتْ حَراماً.

2- تَجُوزُ المُعَارِيضُ إِذَا كَانَ فِيهِ تَخَلُّصٌ مِنْ ظَالمٍ، كَمَا عَرَّضَ الْخَلِيلُ بِقَوْلِهِ: (هَلِهِ أُخْتِي) فَإِذَا تَضَمَّنَتْ نَصْرَ حَقٍّ أَوْ إِبْطَالَ بَاطِلِ كَهَا عَرَّضَ الْخَلِيلُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (الصافات: 89).

3 - وتجوز المعاريضُ إن لم تَتَضَمَّنْ مَفْسَدَةً فِي دِين وَلَا دُنْيَا، كَمَا عَرَّضَ عِلَى بِقَوْلِهِ: «إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَـدِ النَّاقَة».

## 4 - وَالضَّابطُ:

أ- أَنَّ كُلَّ مَا وَجَبَ بَيَانُهُ فَالتَّعْرِيضُ فِيهِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ كِتُهانٌ وَتَدْلِيسٌ، وَيَدْخُلُ فِي هَـذَا الْإِقْرَارُ بِالْحُقِّ، وَالتَّعْرِيضُ فِي الْحُلِفِ عَلَيْهِ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى الْعُقُودِ، وَوَصْفُ المُعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالْفُتْيَا وَالْحُدِيثُ وَالْقَضَاءُ.

ب- وَكُلُّ مَا حَرُمَ بَيَانُهُ فَالتَّعْريضُ فِيهِ جَائِزٌ، بَلْ

نونية ابن القيم = الكافية الشافية، (ص104). (26)

حجة الله البالغة (1/ 268). (27)

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، (ص61).

المرجع السابق، (ص57). (29)

المرجع السابق، (ص6).

وَاجِبُ إِذَا أَمْكُنَ وَوَجَبَ الْخِطَابُ، كَالتَّعْرِيضِ لِسَائِلٍ عَنْ مَالٍ مَعْصُوم أَوْ نَفْسِهِ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ.

ج- وَإِنْ كَانَ بَيَانُهُ جَائِزًا أَوْ كِتُهَانُهُ جَائِزًا؛ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْمُصْلَحَةُ فِي كِتْهَانِهِ أَوْ فِي إظْهَارِهِ أَوْ كِلَاهُمَا مُتَضَمِّنٌ لِكُونَ المُصْلَحَةِ؛ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَالتَّعْرِيضُ مُسْتَحَبُّ كَتَوْرِيَةِ لِلْمَصْلَحَةِ؛ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَالتَّعْرِيضُ مُسْتَحَبُّ كَتَوْرِيَةِ الْفَازِي عَنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُهُ.

وَإِنْ كَانَ التَّانِي فَالتَّوْرِيَةُ فِيهِ مَكْرُوهَـةٌ، وَالْإِظْهَـارُ مُسْتَحَبُّ، وَهَذَا فِي كُلِّ مَوْضِع يَكُونُ الْبَيَانُ فِيهِ مُسْتَحَبًّا.

وَإِنْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ وَكَانَ كُلُّ مِنْهُمَ طَرِيقًا إِلَى اللَّقْصُودِ لِكَوْنِ ذَلِكَ الْمُخَاطَبِ التَّعْرِيضُ وَالتَّصْرِيحُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سَوَاءٌ جَازَ الْأَمْرَانِ (١٠٠٠).

وهذا الضابط نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمها الله تعالى (دو).

الأصل الثاني: الرد التفصيلي على الشبهات المتعلقة بالمسائل:

(وَمِنْ ذَلِكَ لَفْظُ الْفِدْيَةِ، أَدْخَلَ فِيهَا طَائِفَةٌ خُلْعَ الْحِيلَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحْلُوفِ عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ ضِدُّ الْفِدْيَةِ؛ إِذْ الْمُرَادُ الْحِيلَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحْلُوفِ عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ ضِدُّ الْفِدْيَةِ؛ إِذْ الْمُرَادُ بَقَاءُ النِّكَاحِ بِالْخَلَاصِ مِنْ الْخِنْثِ، وَهِيَ إِنَّمَ شُرِعَتْ لِزُوالِهِ، وَأَخْرَجَتْ مِنْهُ لِزُوالِهِ، وَأَخْرَجَتْ مِنْهُ طَائِفَةٌ مَا فِيهِ حَقِيقَةُ الْفِدْيَةِ وَمَعْنَاهَا، وَاشْتَرَطَتْ لَهُ لَفْظًا مُعَيَّنًا، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِدْيَةً وَخُلْعًا إِلَّا بِهِ، وَأُولَئِكَ مُعْنَاهًا، وَزُعَمَتْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِدْيَةً وَخُلْعًا إلَّا بِهِ، وَأُولَئِكَ

جَاوَزُوا بِهِ، وَهَوُّلَاءِ قَصَرُوا بِهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَهُ الْمَالُ فَهُوَ فِدْيَةٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ، وَالْأَلْفَاظُ لَمْ تُرَدْ لَا خَلَهُ المَّالُ فَهُوَ فِدْيَةٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ، وَالْأَلْفَاظُ لَمْ تُرَدْ لِنَا بَهَا، وَإِنَّا هِي وَسَائِلُ إِلَى الْمُعَانِي؛ فَلَا لِذَوَاتِهَا وَلَا تُعُبُّرُنَا بِهَا، وَإِنَّا هِي وَسَائِلُ إِلَى الْمُعَانِي؛ فَلَا فَرْقَ قَطُّ بَيْنَ أَنْ تَقُولَ: (اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ) أَوْ (فَادِنِي بِأَلْفٍ) فَوْ وَقَلَّ بَيْنَ أَنْ تَقُولَ: (اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ) أَوْ (فَادِنِي بِأَلْفٍ) لَا حَقِيقَةً وَلَا شَرْعًا، وَلَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا؛ وَكَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامِ أَهْمَد عَامٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يُقَيِّدُهُ أَحَدُهُمَا بِلَفْظٍ، وَلَا أَسْتُثْنَى لَفْظًا دُونَ لَفْظٍ، بَلْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَامَّةُ طَلَاقِ الْسَتُثْنَى لَفْظًا دُونَ لَفْظٍ، بَلْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَامَّةُ طَلَاقِ الْسَتَثْنَى لَفْظًا دُونَ لَفْظٍ، بَلْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَامَّةُ طَلَاقِ

## الأمر الثالث: الشهوات:

«كَحِيَلِ أَرْبَابِ الْمُلَاهِي وَالطَّرِبِ عَلَى اسْتِهَالَةِ النُّفُوسِ إِلَى مَحَبَّةِ الصُّورِ وَالْوُصُولِ إِلَى الْالْتِذَاذِ بِهَا؛ فَحِيلَةُ السَّهَاعِ الشَّيْطَانِيِّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَدْنَى الْحِيلِ عَلَيْهِ، حَتَّى السَّهَاعِ الشَّيْطَانِيِّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَدْنَى الْحِيلِ عَلَيْهِ، حَتَّى قِيلَ: أَوَّلُ مَا وَقَعَ الزِّنَا فِي الْعَالَمِ فَإِنَّمَا كَانَ بِحِيلَةِ الْيَرَاعِ وَلِيْخَنَاءِ، لَمَّا أَرَادَ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ حِيلَةً أَدْنَى مِنْ الْمُلاهِي.

وَكَحِيَلِ اللَّصُوصِ وَالسُّرَّاقِ عَلَى أَخْدِ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَهُمْ أَنْوَاعٌ لَا تُحْصَى؛ فَمِنْهُمْ السُّرَّاقُ بِأَيْدِيمِمْ، وَمِنْهُمْ السُّرَّاقُ بِأَمَانَتِهِمْ، وَمِنْهُمْ السُّرَّاقُ بِأَمَانَتِهِمْ، وَمِنْهُمْ السُّرَّاقُ بِمَانَتِهِمْ، وَمِنْهُمْ السُّرَّاقُ بِمَانَتِهِمْ، وَمِنْهُمْ السُّرَّاقُ بِمَا يُظْهِرُونَهُ مِنْ الدِّينِ وَالْفَقْرِ وَالصَّلَاحِ وَمِنْهُمْ السُّرَّاقُ بِمَكْرِهِمْ وَالذَّهْدِ وَهُمْ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهِ، وَمِنْهُمْ السُّرَّاقُ بِمَكْرِهِمْ وَخِدَاعِهِمْ وَغِشِّهِمْ، وَبِالْحُمْلَةِ فَحِيَلُ هَذَا الضَّرْبِ مِنْ النَّاسِ مِنْ أَكْثَرِ الْحِيلِ.

<sup>(31)</sup> ينظر: إعلام الموقعين (3/ 183 – 185).

<sup>(32)</sup> ينظر الضابط: في الفتاوي الكبرى لابن تيمية (6/ 122).

<sup>(33)</sup> إعلام الموقعين (1/171).

وَتَلِيهَا حِيلُ عُشَّاقِ الصُّورِ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى أَغْرَاضِهِمْ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي الْغَالِبِ خَفِيَّةً، وَإِنَّمَا تَتِمُّ غَالِبًا عَلَى النُّفُوسِ الْقَابِلَةِ الْمُنْفَعِلَةِ الشَّهْوَانِيَّةِ، وَكَحِيَل التَّتَارِ الَّتِي مَلَكُوا بَهَا الْبِلَادَ وَقَهَرُوا بَهَا الْعِبَادَ وَسَفَكُوا بَهَا الدِّمَاءَ وَاسْتَبَاحُوا بِهَا الْأَمْوَالَ، وَكَحِيل الْيَهُودِ وَإِخْوَانِهِمْ مِنْ الطَّا ثِفَتَيْنِ الذِّلَّةُ، وَهَـنِهِ شُنَّةُ اللهَّ فِي كُلِّ مُحُادِع مُحْتَالٍ بِالْبَاطِلِ»(٤٤).

والتعصب والشبهات والشهوات من أعظم الأسباب الدافعة إلى التحايل على الأحكام الشرعية

ونحن نرى اليوم هذه الأسباب ماثلة في كثير من فتاوى الناس، نسأل الله السلامة.

المطلب الرابع: الفرق بين الحيل والمخارج الشرعية.

من خلال نصوص ابن القيم يمكن إجمال الفروق بها يلي:

1 - في المخرج جلب مصلحة، وفي الحيلة وقوعٌ في

ذلك «أَنَّ الْحِيلَ المُحَرَّمَةَ إِنَّهَا مُنِعَ مِنْهَا لِمَا تَتَضَمَّنُهُ مِنْ الْفَسَادِ الَّذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَتَحَيَّلُ عَلَيْهَا بَهِذِهِ الْحِيَل، وَأَمَّا حِيلَةٌ تَرْفَعُ مَفْسَدَةً هِيَ مِنْ

الرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ بَيْتُ المُكُر وَالإحْتِيَالِ، وَلِمِنَا ضُرِبَتْ عَلَى

والتوصل إلى الغرض المحرم بأي وسيلة كانت.

وَبِأَمْثَا لِمِاً (37)

3 - المخارج تخرج من الضيق، والحيلة وقوعٌ في الضيق:

أَعْظَم المُفَاسِدِ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَا يُحَرِّمُهَا (٤٥٠).

مِنْ الْحُقِّ اللَّازِمِ ( الْحُقِّ اللَّازِم ) ( الْحُقِّ اللَّازِم )

2 - المخارج براءةٌ من الإثم، والحيلة وقوعٌ في الإثم:

«فَأَحْسَنُ المُخَارِجِ مَا خَلَّصَ مِنْ المُآثِم، وَأَقْبَحُ

«وَالْحِيلَةُ الْمُحَرَّمَةُ الْبَاطِلَةُ هِيَ الَّتِي تَتَضَمَّنُ تَحْلِيلَ

الْحِيَل مَا أَوْقَعَ فِي الْمُحَارِم، أَوْ أَسْقَطَ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

مَا حَرَّمَهُ اللهُ أَوْ تَحْرِيمَ مَا أَحَلَّهُ اللهُ أَوْ إِسْقَاطَ مَا أَوْجَبَهُ...

وَأَمَّا حِيلَةٌ تَتَضَمَّنُ الْخَلَاصَ مِنْ الْآصَارِ وَالْأَغْلَالِ،

وَالتَّخَلُّصُ مِنْ لَعْنَةِ الْكَبِيرِ المُتَعَالِ فَأَهْلًا بِهَا مِنْ حِيلَةٍ

ف «وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ تَشْتَدُّ بِهِ الضَّرُورَةُ إِلَى نَفَقَةٍ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُقْرِضُهُ فَيَكُونُ لَهُ مِنْ هَذَا الضِّيقِ مَخْرَجٌ بِالْعِينَةِ وَالتَّوَرُّقِ وَنَحْوهِمَا ( 30 ) فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمَلَكَ وَلَمَلَكَ تُ عِيَالُهُ، وَاللهُ تَعَالَى لَا يُشَرِّعُ ذَلِكَ، وَلَا يَضِيقُ عَلَيْهِ شَرْعُهُ الَّذِي وَسِعَ جَمِيعَ خَلْقِهِ؛ فَقَدْ دَارَ أَمْرُهُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لَا بُـدَّ لَـهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَا: إِمَّا إِضَاعَةُ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَإِمَّا الرِّبَا

<sup>(35)</sup> إعلام الموقعين (4/85).

المرجع السابق (4/ 171). (36)

<sup>(37)</sup> المرجع السابق (4/ 86 - 87).

<sup>«</sup>المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق». ينظر: إعلام الموقعين (3/ 134-135).

<sup>(34)</sup> إعلام الموقعين (3/ 258).

صَرِيحًا، وَإِمَّا الْمُخْرَجُ مِنْ هَذَا الضِّيقِ بِهَذِهِ الْحِيلَةِ، فَأَوْجَدُونَا أَمْرًا رَابِعًا نَصِيرُ إِلَيْهِ»(قَا.

4- المخارج تتهاشى مع قواعد الشرع ومصالحه وحكمه،
 وأصول الأئمة، بخلاف الحيل:

قال ابن القيم عن المخارج: «أَقْرَبُ إِلَى النَّصِّ وَالْقِيَاسِ وَقَوَاعِدِ الشَّرْع»(٥٠٠).

وقال عن الحيل: «لا تَتَمَشَّى لَا عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَمَصَالِهِ وَحُكْمِهِ وَلَا عَلَى أُصُولِ الْأَئِمَّةِ»(١٠٠٠).

\* \* \*

المبحث الأول أصول رد الحيل المتعلقة بكليات الشريعة وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مخالفة الكتاب والسنة.

ففي التحايل مخالفة للكتاب والسنة.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا بَلُوْنَنَهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَنَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴾ طَآبِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿ فَتَنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴾ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرَثِكُرٌ إِن كُنتُمُ صَرِمِينَ فَتَنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴾ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرَثِكُرٌ إِن كُنتُمُ صَرِمِينَ ﴾ فَانَظَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفْتُونَ ﴿ أَن لَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعُدُونَ ﴿ قَلَارِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا فَيَعْرَبُونَ ﴾ وَعُدُواْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَلدرِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَيْنَا مُوْلِكُونَ ﴾ وَعُدُواْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَلدرِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَيْكُونُ فَي الْمَعْلَاقُواْ أَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَا لَيْ فَلَكَا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَا لَيْ لَا عَلَىٰ حَرْدٍ قَلدرِينَ ﴿ فَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكُواْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَلدرِينَ ﴿ فَاللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ وَالْمُ لَا أَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَا لَعَلَالُهُ وَلَا عَلَىٰ حَرْدٍ قَلَالَ وَالْلَهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّالُولُواْ وَهُمْ لَا عَلَىٰ حَرْدٍ قَلْدِرِينَ ﴿ فَالْمِلْلُولُوا فَالْوَالْوَا إِنَّا لَا الْمُؤْلِلْ فَلَا مَا لَا اللَّهُ فَالْمُلْلَقُواْ وَهُمْ لَا أَلْ إِلْمُ لَا عَلَىٰ حَرْدٍ فَلَا عَلَيْمُ مَا مِينَا مِنْ الْمُلْلُولُواْ الْمُعْلَىٰ الْمُؤْلِقُوا وَالْمُلْلِلْ الْمُؤْلِقُوا لَيْ الْمُؤْلِقُوا وَلَا الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُوا لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُوا لَيْلُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّلْمُولُولُ اللّه

لَضَالُّونَ ﴿ بَلَّ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ (القلم: 17 - 27).

قال ابن القيم: "وَلَهِذَا عَاقَبَ أَصْحَابَ الْجُنَّةِ بِأَنْ حَرَمَهُمْ ثِهَارَهَا لَلَّا تَوَسَّلُوا بِجُذَاذِهَا مُصْبِحِينَ إِلَى إِسْقَاطِ نَصِيبِ الْسَاكِينِ»(د٠٠).

وقال عن : (قَاتَلَ اللهُ اليَهُ ودَ إِنَّ اللهُ لَا حَرَّمَ شُخُومَهَا جَمَلُوهُ (١٤٠٠)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) (١٠٠٠).

قال ابن القيم: ( وَ لَهِذَا لَعَنَ الْيَهُودَ لَمَّا أَكَلُوا ثَمَنَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَكْلُهُ ، وَلَمْ يَعْصِمْهُمْ التَّوَسُّلُ إِلَى ذَلِكَ بِصُورَةِ الْبَيْع.

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْيَهُودَ لَمْ يَنْفَعْهُمْ إِزَالَةُ اسْمِ الشُّحُومِ عَنْهَا بِإِذَابَتِهَا فَإِنَّمَا بَعْدَ الْإِذَابَةِ يُفَارِقُهَا الإسْمُ وَتَنْتَقِلُ إِلَى اسْمِ الْوَدَكِ، فَلَمَّا تُجِيلُوا عَلَى اسْتِحْلَالِمَا بِإِزَالَةِ الإسْمِ لَمْ يَنْفَعْهُمْ ذَلِكَ»(١٠٠).

قال ابن تيمية: ﴿ ثُمَّ مَعَ كَوْنِهِمُ احْتَالُوا بِحِيلَةٍ خَرَجُوا بِهَا فِي زَعْمِهِمْ مِنْ ظَاهِرِ التَّحْرِيمِ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَعَنَهُمْ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَذَا الْاسْتِحْلَالِ، نَظَرًا إِلَى اللَّقْصُودِ، فَإَنَّ مَا حُكْمُهُ التَّحْرِيمِ لَا

<sup>(42)</sup> إعلام الموقعين (3/91).

<sup>(43)</sup> جملوه: جَمَلْتُ الشَّحْم وأَجْمَلْتُهُ: إِذَا أَذَبَّتَه واسْتَخْرَجْت دُهْنه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 298).

<sup>(44)</sup> رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم الحديث (2236)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم الحديث (1581).

<sup>(45)</sup> إعلام الموقعين (3/19).

<sup>(39)</sup> إعلام الموقعين (3/ 153).

<sup>(40)</sup> المرجع السابق (4/ 19).

<sup>(41)</sup> المرجع السابق (3/ 225).

يُخْتَلِفُ سَوَاءٌ كَانَ جَامِدًا أَوْ مَائِعًا، وَبَدَلُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَسُدُّهُ مَسَدَّهُ، فَإِذَا حَرَّمَ اللهُ الإِنْتِفَاعَ بِشَيْءٍ حُرِّمَ اللهُ الإِنْتِفَاعَ إِنْ اللهُ اللهُ

وهذا الكلام ساقه ابن القيم عن شيخه في المرجع السابق.

## المطلب الثاني: مخالفة المصالح المرعية في الشريعة.

قال ابنُ القيم: «وَجَمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْ لَانِ الْحِيَلِ وَحَرَّمَ وَتَحْرِيمِهَا أَنَّ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَوْجَبَ الْوَاجِبَاتِ وَحَرَّمَ اللَّحَرَّمَاتِ لَيَا تَشَضَمَّنُ مِنْ مَصَالِحِ عِبَادِهِ فِي مَعَاشِهِمْ اللَّحَرَّمَاتِ لَيَا تَشَضَمَّنُ مِنْ مَصَالِحِ عِبَادِهِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ؛ فَالشَّرِيعَةُ لِقُلُوبِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْغِذَاءِ الَّذِي لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْهُ وَالدَّوَاءِ الَّذِي لَا يَنْدُفِعُ الدَّاءُ إِلَّا بِهِ، فَإِذَا احْتَالَ الْعَبْدُ عَلَى تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَإِسْقَاطِ مَا فَرَضَ الله وَتَعْطِيل مَا شَرَعَ اللهُ كَانَ سَاعِيًا فِي دِينِ الله بِالْفَسَادِ» ("").

وكل أحكام الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد.

وَ «التَّحَيُّلُ عَلَى إِبْطَالِ حُقُّوقِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي مَلَّكَهُمْ إِيَّاهَا الشَّارِعُ وَجَعَلَهُمْ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ إِزَالَةً لَصَرَرِهِمْ وَتَحْصِيلًا لِمَصَالِحِهِمْ؛ فَلَوْ أَبَاحَ التَّحَيُّلَ لِلِمُقَاطِهَا لَكَانَ عَدَمُ إِثْبَاتِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْلَى وَأَقَلَ ضَرَرًا لِإِسْقَاطِهَا لَكَانَ عَدَمُ إِثْبَاتِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْلَى وَأَقَلَ ضَرَرًا مِنْ أَنْ يُشِتَهَا وَيُوصِيَ بِهَا وَيُبَالِغَ فِي تَحْصِيلِهَا ثُمَّ يُشَرِّعَ التَّحَيُّلُ لِإِبْطَالِهَا وَإِسْقَاطِهَا، وَهَلْ ذَلِكَ إلاَّ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَنَى التَّحَيُّلُ لِإِبْطَالِهَا وَإِسْقَاطِهَا، وَهَلْ ذَلِكَ إلاَّ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَنَى

بِنَاءً مَشِيدًا وَبَالَغَ فِي إِحْكَامِهِ وَإِتْقَانِهِ، ثُمَّ عَادَ فَنَقَضَهُ، وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ أَمَرَ بِإِكْرَامِ رَجُلٍ وَاللَّبَالَغَةِ فِي بِرِّهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَأَدَاءِ حُقُوقِهِ، ثُمَّ أَبِاحَ لَكِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَحَيَّلَ بِأَنْوَاعِ الْحِيل لِإهَانَتِهِ وَتَرْكِ حُقُوقِهِ»(\*\*).

فالحيل مناقضةٌ صريحةٌ لمصالح العباد الدنيوية والآخروية.

«فَهَذِهِ الشَّرِيعَةُ شَرَعَهَا الَّذِي عَلِمَ مَا فِي ضِمْنِهَا مِنْ المُصَالِحِ وَالْحِكَمِ وَالْغَايَاتِ المُحْمُودَةِ وَمَا فِي خِلافِهَا مِنْ المُصَالِحِ وَالْحِكَمِ وَالْغَايَاتِ المُحْمُودَةِ وَمَا فِي خِلافِهَا مِنْ ضِدِّ ذَلِكَ، وَهَذَا أَمْرٌ ثَابِتٌ هَا لِذَاتِهَا وَبَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا وَنَهْيِهِ عَنْهَا، فَالمَّأْمُورُ بِهِ مَصْلَحَةٌ وَحَسَنٌ فِي نَفْسِهِ، وَاكْتَسَى بِأَمْرِ الرَّبِ تَعَالَى مَصْلَحَةً وَحَسَنٌ فِي نَفْسِهِ، وَاكْتَسَى بِأَمْرِ الرَّبِ تَعَالَى مَصْلَحَةً وَحُسَنًا الْخَرَ، فَازْدَادَ حُسْنًا بِالْأَمْرِ وَمَحَبَّةِ الرَّبِ وَطَلَبِهِ لَهُ وَحُسَنًا إِلَّا مُورِ المَّرِبِ وَطَلَبِهِ لَهُ وَحُسَنًا إِلَّا مُورِ وَمَحَبَّةِ الرَّبِ وَطَلَبِهِ لَهُ وَكُراهِيَتِهِ إِلَى حُسْنِهِ فِي نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ المُنْهِيُّ عَنْهُ مَفْسَدَةٌ وَقَبِيحٌ فِي نَفْسِهِ، وَاذْدَادَ جُسْنًا لِكَ المُنْهِ فِي نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ المُنْهِ فِي عَنْهُ مَفْسَدَةٌ وَقَبِيحٌ فِي الرَّبِ تَعَالَى عَنْهُ وَبُغْضِهِ لَهُ وَكَرَاهِيَتِهِ لَهُ وَكَرَاهِيَتِهِ لَهُ وَكَرَاهِيَتِهِ لَهُ قَبْحًا إِلَى قُبْحِهِ الرَّبُ تَعَالَى عَنْهُ وَبُغْضِهِ لَهُ وَكَرَاهِيَتِهِ لَهُ قَبْحُوهِ الْمَ قُبْحِهِ الْكَالِكَ المُنْ فَي عُنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ وَبُعْضِهِ لَهُ وَكَرَاهِيَتِهِ لَهُ قُومًا إِلَى قُبْحِهِ اللَّهِ الْمَرْ وَعَلَى عَنْهُ وَبُعْضِهِ لَهُ وَكَرَاهِيَتِهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولَاكَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ لَلْكُولُكَ الْمُعْمَالِيفِهِ الْمُتَلِيكُ الْمُؤْلِقَ الْمَعْمَالَةُ وَكَرَاهِيَتِهِ اللَّهُ الْمُؤْدِولَ فَالْمُؤْمِلُولُولُ الْمَعْمَالَةُ وَكُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

ثم ضرب ابن القيم مثالا على ذلك؛ فقال: «أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّارِعَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ حَرَّمَ بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِا فِيهِ مِنْ مَفْ سَدَةِ التَّشَاحُنِ بَيْعَ الثَّمَاجُرِ، وَلِا يُؤَدِّي إلَيْهِ - إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ - مِنْ أَكْلِ مَالِ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّ ظُلْمًا وَعُدُوانًا، وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ هَذِهِ اللهُ التَّرُولُ بِالتَّحَيُّلِ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ بُدُوً الصَّلَاحِ؛ المُفْسَدَة لَا تَزُولُ بِالتَّحَيُّلِ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ بُدُو الصَّلَاحِ؛

(48) إعلام الموقعين (3/ 144).

الفتاوي الكبرى (6/ 35 - 36).

<sup>(49)</sup> المرجع السابق (3/ 145).

<sup>(47)</sup> إعلام الموقعين (3/ 142).

فَإِنَّ الْحِيلَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي زَوَالِ هَذِهِ المُفْسَدَةِ، وَلَا فِي تَخْفِيفِهَا، وَلَا فِي تَخْفِيفِهَا، وَلَا فِي زَوَالِ ذَرَّةٍ مِنْهَا؛ فَمَفْسَدَةُ هَذَا الْعَقْدِ أَمْرٌ ثَابِتٌ لَـهُ لِنَفْسِهِ، فَالْحِيلَةُ إِنْ لَمْ تَزِدْهُ فَسَادًا لَمْ تُزِلْ فَسَادًا»(٥٠٠).

«وَالْمُقْصُودُ أَنَّ مَا فِي ضِمْنِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ الْفَاسِدِ وَالْمُأْمُورَاتِ مِنْ الْمُصَالِحِ يَمْنَعُ أَنْ يُشْرَعَ إِلَيْهَا التَّحَيُّلُ بِمَا يُسِحُهَا وَيُسْقِطُهَا، وَأَنَّ ذَلِكَ مُنَاقَضَةٌ ظَاهِرَةٍ وَالْبَاطِنَةِ الَّتِي فِي يُسِحُهَا وَيُسْقِطُهَا، وَأَنَّ ذَلِكَ مُنَاقَضَةٌ ظَاهِرَةٍ وَالْبَاطِنَةِ الَّتِي فِي بَالَغَ فِي لَعْنِ الْمُحَلِّلِ لِلْمَفَاسِدِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ الَّتِي فِي اللَّحُلِلِ التَّعِي يَعْجِزُ الْبَشَرُ عَنْ الْإِحَاطَةِ بِتَفَاصِيلِهَا؛ التَّحْلِيلِ التَّعْرِيلِ اللَّعْرَامِ وَلَا غَيْرُهُا وَلَيْسَ عَرِيلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمَى مِنْ مُحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ، وَلِيلَةُ عَلَيْ وَقُوعِهِ وَصِحَيْدِ الشَّالِ التَّعْرِيعَةُ لِغَرُهُا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَقُوعِهِ وَصِحَتِهِ الْأَنْسِيَاءِ أَنْ تَأْتِيَ بِحِيلَةٍ؛ فَالتَّحَيُّلُ عَلَى وُقُوعِهِ وَصِحَتِهِ الْطَالُ لِغَرَضِ اللَّيَعِلَةِ وَالشَّعْرِيلِ الشَّارِعِ وَتَصْعِيحُ لِغَرَضِ اللَّيَعِيلِ اللْمُعْرَامِ الشَّارِعُ وَتَصْعِيحُ لِغَرَضِ اللَّيْحِيلِ السَّالِ الْمُعْرَامِ الشَّارِةِ وَتَصْعِيمُ لِغَرَضِ اللَّيْحَيْلِ الْمُعْرَامِ الشَّامِ وَلَا عَلَى وُقُوعِهِ وَصِحَتِهِ اللْمُعْرَامِ الشَّامِ وَاللَّهُ الْمُعْرَامِ الشَّامِ السَّلِيلِ اللْمُعْلِيلِ الْمُعْرَامِ السَّالِ الْمُعْرَامِ اللْمُعْرَامِ السَلَّالِ الْمُعْرَامِ السَلِيلِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ اللْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ اللْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعِلَى وَلَو عَلَيْ اللْمُعْرَامِ السَلِيلِ اللْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرَامِ اللْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرَامُ

## المطلب الثالث: مخالفة القياس الصحيح.

يقرر ابن القيم أصلاً مهماً في الردعلى المحتالين فيقول مخاطباً إياهم: «أَيْنَ الْقِيَاسُ وَالنَّظَرُ فِي المُعَانِي المُؤثِّرةِ وَغَيْرِ المُؤَثِّرةِ فَرْقًا وَجَمْعًا؟

وَالْكَلَامُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ وَرِعَايَةِ المُصَالِحِ وَتَحْقِيقِ

المُنَاطِ وَتَنْقِيحِهِ وَتَخْرِيجِهِ وَإِبْطَالِ قَوْلِ مَنْ عَلَّقَ الْأَحْكَامَ بِالْأَوْصَافِ الطَّرْدِيَّةِ الَّتِي لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحُكْمِ، فَكَيْفَ يُعَلِّقُهُ بِالْأَوْصَافِ المُنَاسِبَةِ لِضِدِّ الْحُكْم؟

وَكَيْفَ يُعَلِّقُ الْأَحْكَامَ عَلَى مُجُرَّدِ الْأَلْفَاظِ وَالصُّورِ الطَّاهِرَةِ النَّاعِيَ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا وَيَدَعُ المُعَانِيَ المُنَاسِبَةَ الظَّاهِرَةِ النَّعِيلَ المُنْاسِبَةَ المُفْضِيَةَ لَمَا الَّتِي ارْتِبَاطُهَا بِهَا كَارْتِبَاطِ الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ المُفْضِيَةَ لَمَا الَّتِي ارْتِبَاطُهَا بِهَا كَارْتِبَاطِ الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ بِمَعْلُولَا تِهَا؟

وَالْعَجَبُ مِنْهُ كَيْفَ يُنْكِرُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الظَّاهِرِ الْمُتَمَسِّكِينَ بِظُوَاهِرِ كِتَابِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ حَيْثُ لَا يَقُومُ دَلِيلٌ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ ثُمَّ يَتَمَسَّكُ بِظَوَاهِرِ أَفْعَالِ لَا يَقُومُ دَلِيلٌ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ ثُمَّ يَتَمَسَّكُ بِظَوَاهِرِ أَفْعَالِ اللَّكَلَّفِينَ وَأَقْوَالِهِمْ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّ الْبَاطِنَ وَالْقَصْدَ بِخِلَافِ ذَلِكَ؟ »(25).

«فَأَصْحَابُ الْحِيَلِ تَرَكُوا مَحْضَ الْقِيَاسِ، فَإِنَّ مَا احْتَالُوا عَلَيْهِ مِنْ الْمُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ مُسَاوٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَهَا فِي الْقَصْدِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْفُسَدَةِ وَالْفَارِقُ أَمْرٌ صُورِيٌّ أَوْ لَفْظِيٌّ لَا تَأْثِيرَ لَهُ أَلْبَتَةَ» (قَلَ:

ثم يضرب مثالا على ذلك فيقول: «أَيْنَ الْقِيَاسُ وَالْمِينَةِ الَّتِي لَا غَرَضَ لِلْمُرَابِيَيْنِ فِي السِّلْعَةِ قَطُّ، وَإِنَّمَا غَرَضُهُمَا مَا يَعْلَمُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَهُمَا وَالْحُاضِرُونَ مِنْ أَخْذِ مِائَةٍ حَالَّةً وَبَذْلِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مُؤَجَّلَةً، نَكَيْفَ يَقُولُ مُؤَجَّلَةً، نَكَيْفَ يَقُولُ مُؤَجَّلَةً، نَكَيْفَ يَقُولُ

<sup>(52)</sup> إعلام الموقعين (3/ 144).

<sup>(53)</sup> المرجع السابق (1/ 218).

<sup>(50)</sup> إعلام الموقعين (3/ 145).

<sup>51)</sup> المرجع السابق (3/ 146).

الشَّارِعُ الْحَكِيمُ: إِذَا أَرَدْتُمْ حِلَّ هَـذَا فَتَحَيَّلُوا عَلَيْهِ بِإِحْضَارِ سِلْعَةٍ يَشْتَرِيهَا آكِلُ الرِّبَا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ يَبِيعُهَا لِلْمُرَابِي بِنَقْدٍ حَاضِرٍ فَيَنْصَرِفَانِ عَلَى مِائَةٍ بِهِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَالسِّلْعَةُ حَرْفٌ جَاءَ لَمِعْنَى فِي غَيْرِهِ؟

وَهَلْ هَذَا إِلَّا عُدُولُ عَنْ مَحْضِ الْقِيَاسِ وَتَفْرِيتُ ابْنُ مُتَا الْلَهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْقَصْدِ وَالْمُفْسَدَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؟ بَيْنَ مُتَا الْكَبْنِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْقَصْدِ وَالْمُفْسَدَةِ الرِّبَا الْخَالِي بَلْ مَفْسَدَةُ الْحِيلِ الرِّبَا الْخَالِي عَنْ الْحِيلَةِ، فَلُو لَمْ تَأْتِ الشَّرِيعَةُ بِتَحْرِيمِ هَذِهِ الْحِيلِ لَكَانَ عَنْ الْحِيلَةِ، فَلُو لَمْ تَأْتِ الشَّرِيعَةُ بِتَحْرِيمِ هَذِهِ الْحِيلِ لَكَانَ عَنْ الْحِيلَةِ، فَلُو لَمْ تَأْتِ الشَّرِيعَةُ بِتَحْرِيمِ هَذِهِ الْحِيلِ لَكَانَ عَنْ الْقِيلَاسِ وَالْمِيزَانِ الْعَادِلِ يُوجِبُ تَحْرِيمَهَا، وَلَهَذَا عَلَى السَّتِبَاحَةِ مَا حَرَّمَهُ بِهَا لَمْ يُعَاقِبُ بِهِ مَنْ ارْتَكَبَ ذَلِكَ المُحَرَّمَ عَاصِياً، فَهَذَا مِنْ يَعَاقِبُ بِهِ مَنْ ارْتَكَبَ ذَلِكَ المُحَرَّمَ عَاصِياً، فَهَذَا مِنْ عِنْسِ النِّكَ بِعُمْ الْقُرْنِ الْتَي يُتَابُ مِنْهَا، وَذَاكَ مِنْ جِنْسِ الْبِدَعِ بِنْسِ الْبِدَعِ اللَّهِ يَعْلُنُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ مِنْ المُحْسِنِينَ (الْعَالِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْسِنِينَ (الْعَالِي اللَّهُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ (الْعَالِي اللَّهُ مَنْ الْمُحْسِنِينَ (الْتَعَلَى عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ (الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ مَنْ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ مَنْ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ مَنْ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ مَنْ الْمُعْسِنِينَ اللَّهُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْسِنِينَ اللَّهِ الْمُعْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ اللَّهُ الْمُعْسِنِينَ اللَّهُ الْمُعْسِنِينَ اللَّهُ الْمُعْسِنِينَ اللَّهُ الْمُعْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْلِي الْمُعْسِنِينَ اللَّهُ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْلَى الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمِعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ الْمُعْسِنِينَ ا

وضرب ابن القيم مثالاً للاحتيال ببيان مناقضة الحيلة للعلة التي أنيط الحكم بها، وهي مسألة شراء الحيلة للعلة التي أنيط الحكم بها، وهي مسألة شراء الصدقة، فقال بَيْ اللهُ: "وَلِلْمَنْعِ مِنْ شِرَائِهِ عِلَّتَانِ؟ إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يُتَّخَذُ ذَرِيعَةً وَحِيلَةً إِلَى اسْتِرْجَاعِ شَيْءٍ مِنْها؟ لِأَنَّ الْفَقِيرَ يَسْتَحِي مِنْهُ فَلَا يُهَاكِسُهُ فِي ثَمَنِها، وَرُبَّهَا لِلْأَنَّ الْفَقِيرَ يَسْتَحِي مِنْهُ فَلَا يُهَاكِسُهُ فِي ثَمَنِها، وَرُبَّها لِلْأَنَّ الْفَقِيرَ يَسْتَحِي مِنْهُ فَلَا يُهَاكِسُهُ فِي ثَمَنِها عَلِمَ أَرْخَصَهَا لِيَطْمَعَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ صَدَقَةً أُخْرَى، وَرُبَّهَا عَلِمَ أَرْخَصَهَا لِيَعْمُ إِنْ يَدِعْهُ إِيَّاهَا اسْتَرْجَعَهَا مِنْهُ فَيَقُولُ: ظَفَرِي بَهَذَا الثَّمَن خَيْرٌ مِنْ الحِرْمَانِ.

الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ: قَطْعُ طَمَعِ نَفْسِهِ عَنْ الْعَوْدِ فِي شَيْءٍ أَخْرَجَهُ للهَّ بِكُلِّ طَرِيقٍ، فَإِنَّ النَّفْسَ مَتَى طَمِعَتْ فِي عَوْدِهِ بَوَجْهٍ مَا فَآمَاهُمَا بَعْدُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ، فَلَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا للهَّ وَهِي بِوَجْهٍ مَا فَآمَاهُمَا بَعْدُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ، فَلَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا للهَّ وَهِي مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ، فَقَطَعَ عَلَيْهَا طَمَعَهَا فِي الْعَوْدِ، وَلَوْ بِالشَّمْنِ، مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ، فَقَطَعَ عَلَيْهَا طَمَعَهَا فِي الْعَوْدِ، وَلَوْ بِالشَّمِيفَةِ لِيتَمَحَّصَ الْإِخْرَاجُ لللهَ، وَهَذَا شَأْنُ النَّفُوسِ الشَّرِيفَةِ فَوَاتِ الْأَقْدَارِ وَالْهِمَم، أَنَّهَا إِذَا أَعْطَتْ عَطَاءً لَمْ تَسْمَحْ فَوَاتِ الْأَقْدَارِ وَالْهِمَم، أَنَّهَا إِذَا أَعْطَتْ عَطَاءً لَمْ تَسْمَحْ فَوَاتِ الْأَقْدَارِ وَالْهِمَم، أَنَّهَا إِذَا أَعْطَتْ عَطَاءً لَمْ تَسْمَحْ فِواتِ الْأَقْدَارِ وَالْهِمَم، أَنَّهَا إِذَا أَعْطَتْ عَطَاءً لَمْ تَسْمَحْ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَتُعَدُّ ذَلِكَ دَنَاءَةً، وَلَا يَعْرُهِ، وَتُعَدُّ ذَلِكَ دَنَاءَةً فَقَاهُ أَنْ يَقُوتَهُ، فَمِنْ فَيْ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ بِالْكَلْبِ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ وَلَا عَثَلُ النَّيِي عَلَيْهِ وَشَعْ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ بِالْكَلْبِ يَعُودُ فِي الْعَلْمَةُ وَلَا اللَّيْ عُلَيْهِ وَمُنَاءَةٍ نَفْسِهِ وَشُحِّهِ بِهَا قَاءُهُ أَنْ يَقُوتَهُ، فَمِنْ عَرَاءِ صَدَقَتِهِ هُ وَمَنْ عُرَاء وَلَا الشَّرِيعَةِ مَنْعُ الْمُتَصَدِّقِ مِنْ شِرَاء صَدَقَتِهِ الْأَوْدِ.

والعلة الأولى عبَّر عنها المالكية بقولهم: «العلة التي من أجلها منع الشراء من الذي قبضها منه مخافة وجود المسامحة في بعض الثمن من البائع، فيؤول ذلك إلى أن يرجع إلى المتصدق بعض صدقته بلا عوض، فمنع من ذلك سدًا للذريعة»(دور).

وقال الشافعيةُ: «وهذا لأنه ربها يحابيه في الشمن

<sup>(55)</sup> حديث: (العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ): رواه البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، رقم الحديث (2589)، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، رقم (1622).

<sup>(56)</sup> إعلام الموقعين (3/ 240 – 241).

<sup>(57)</sup> مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحـل مشكلاتها (2/ 380).

<sup>(54)</sup> إعلام الموقعين (1/218).

إذا عرف أنه تبرع به فكأنه يعود في قدر المحاباة»(قدر). المطلب الرابع: نقض الفرق الفقهي.

فغاية المحتالين الجمع بين المتفرقات والتفريق بين المتماثلات؛ «وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْحُلَالِ وَالْحُرَامِ فَرْقٌ بَيِّنٌ فِي الْحُقِيقَةِ، بِحَيْثُ يَظْهَرُ لِلْعُقُولِ مُضَادَّةُ أَحَدِهِمَا لِلْأَخِرِ، وَالْفَرْقُ فِي الصُّورَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلَا مُؤَثِّرٍ؛ إذْ الإعْتِبَارُ بِالمُعَانِي وَالمُقَاصِدِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ» (ق)

«فَإِنَّ الْأَنْفَاظَ إِذَا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهَا أَوْ مَوَاضِعُهَا بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّاتُّرِ وَالمُعْنَى وَاحِدٌ كَانَ حُكْمُهَا وَاحِدًا، وَلَوْ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّاتُّكُ وَالمُعْنَى وَاحِدٌ كَانَ حُكْمُهَا وَاحِدًا، وَلَوْ اتَّفَقَتْ أَلْفَاظُهَا وَاخْتَلَفَتْ مَعَانِيهَا كَانَ حُكْمُهَا خُتَلِفًا، وَمَنْ تَأَمَّلَ الشَّرِيعَةَ حَقَّ التَّأَمُّلِ عَلِم وَكَذَلِكَ الْأَعْمَالُ، وَمَنْ تَأَمَّلَ الشَّرِيعَةَ حَقَّ التَّأَمُّلِ عَلِم وَحَدَّ هَذَا بِالإضْطِرَارِ؛ فَالْأَمْنُ المُحْتَالُ عَلَيْهِ بِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ مُحَدَّةُ هَذَا بِالإضْطِرَارِ؛ فَالْأَمْنُ المُحْتَالُ عَلَيْهِ بِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ مُحَدَّةُ هُذَا بِالإَصْورَةُ وَتُلْغَى مُورَتِهِ صُورَةِ الْحُلِلِ المُشْرُوعِ وَمَقْصُودُهُ وَتُلْغَى مُقَارَنَةِ صُورَتِهِ صُورَةَ الْحَلَلِ المُشْرُوعِ وَمَقْصُودُهُ وَتُلْغَى الصُّورَةُ وَتُلْغَى الْحُقِيقَةُ وَالمُقْصُودُ الْمُلَالِ المُنْفَورَةُ وَتُلْغَى الْمُورَةُ وَتُلْغَى الْمُقَارِكَةِ لَهُ إِلَيْ مُشَارَكَةُ هَذَا لِلْحَرَامِ صُورَةً وَمُعْنَى وَإِلْحُاقَةُ أَوْلِ فِيهِ بِمُشَارَكَةُ لَا تُولِكُونَ فِيهِ بِمُشَارَكَةِ لَهُ فِي عُرَّدِ الصُّورَةِ الصُّورَةِ الْكُورَةِ الصَّورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةُ الْمُؤْورَةِ الْمُؤُورَةِ الصَّورَةِ الْمُؤُورَةِ الصَّورَةُ الْمُؤْورَةِ الصَّورَةِ الصَّورَةِ الصَّورَةِ السَّورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةُ الْمُؤْورَةُ الْمُؤْورَةُ الْمُؤْورَةِ الْمُؤْورَةُ الْمُؤْمِورَةُ الْمُؤْمِورَةُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِورَةُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وضرب ابن القيم على ذلك مثالاً للاحتيال اعتمد على نقض الفرق في رد الحيلة؛ فقال:

«وَمِنْ الْحِيلِ الْبَاطِلَةِ الْمُحَرَّمَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُصَّ

ڻ

بَعْضَ وَرَثَتِهِ بِبَعْضِ الْمِيرَاثِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَعْضَ وَرَثَتِهِ بِبَعْضِ الْمِيرَاثِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَجُوزُ، وَأَنَّ عَطِيَّتَهُ فِي مَرَضِهِ وَصِيَّةٌ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ وَهَبْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فِي صِحَّتِي، أَوْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ، فَيَتَقَدَّمُ بِهِ.

وَهَذَا بَاطِلٌ، وَالْإِقْرَارُ لِلْوَارِثِ فِي مَرَضِ المُوْتِ لَا يَصِحُ لِللَّهُمَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ("")، بَلْ مَالِكُ يَرُدُّهُ لِلْأَجْنَبِيِّ إِذَا لَهُمْهُورِ اللَّهُ مَا لِكُ يَرُدُّهُ لِلْأَجْنَبِيِّ إِذَا طَهَرَتْ التُّهْمَةُ، وَقَوْلُهُ هُو الصَّحِيحُ، وَأَمَّا إِقْرَارُهُ أَنَّهُ كَانَ وَهَبَهُ إِيَّاهُ فِي صِحَّتِهِ فَلَا يُقْبَلُ أَيْضًا كَمَا لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ لَهُ لِللَّيْنِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِقْرَارِهِ لَهُ بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْعَيْنِ، وَأَيْضًا فَهَذَا المُريضُ لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَ عَقْدِ التَّبَرُّعِ المُذْكُورِ؛ فَلَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءِ، فَإِنَّ الْمِنْفُ الْإِنْشَاءِ، فَإِنَّ الْمِنْفُ الْإِنْشَاءِ، فَإِنَّ الْمِنْفُ بِالصَّورِ اللَّهُ فَي الْإِقْرَارِ، وَبَهَذَا يَزُولُ النَّقُضُ بِالصَّورِ اللَّيْسَاءِ، فَإِنَّ المُعْنَى اللَّو قَرَارِ، وَبَهَذَا يَزُولُ النَّقُضُ بِالصَّورِ الَّيْسَاءِ، فَإِنَّ المُعْنَى اللَّو قَرَارِ، وَبَهَذَا يَرُولُ النَّقُضُ بِالصَّورِ الَّاتِي يَمْلِكُ فِيهَا الْإِقْرَارِ، وَبَهَذَا يَزُولُ النَّقُضُ بِالصَّورِ الَّتِي يَمْلِكُ فِيهَا الْإِقْرَارِ، وَبَهَذَا يَرُولُ النَّقُضُ بِالصَّورِ مَنَ الْإِنْشَاءِ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ فِي الْإِقْرَارِ، فَتَأَمَّلُ هَذَا لَوْمُ الْفَرْقَ » إِنْ الْمُعْنَى اللَّو مَنَ الْإِنْشَاءِ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ فِي الْإِقْرَارِ، فَتَأَمَّلُ هَذَا اللَّهُ مَنْ الْإِنْشَاءِ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ فِي الْإِقْرَارِ، فَتَأَمَّلُ هَذَا اللَّهُ مَا الْمُؤْقَ » ("فَيْ الْمُؤْقَ "(دَهُ").

\* \* \*

<sup>(58)</sup> بحر المذهب للروياني (3/181).

<sup>(59)</sup> إعلام الموقعين (3/ 108).

<sup>(60)</sup> المرجع السابق.

<sup>(61)</sup> تنظر مسألة الإقرار للوارث في مرض الموت: المبسوط للسرخسي (18/ 31)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 25)، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (11/ 582)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 222)، والحاوي الكبير للهاوردي (7/ 30)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (11/ 588)، والمغني لابن قدامة (5/ 157)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 164).

<sup>(62)</sup> إعلام الموقعين (3/ 234).

# المبحث الثاني أصول رد الحيل المتعلقة بالاستدلال والترجيح وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مخالفة أصول المذاهب.

فكثير من أرباب الحيل يخالفون أصول مذهبهم خاصة، وأصول الجمهور عامة، ومن ذلك «قَوْلُـهُ: (وَلَا يَفْسُدُ عَقْدٌ إِلَّا بِالْعَقْدِ نَفْسِهِ، وَلَا يَفْسُدُ بِشَيْءٍ تَقَدَّمَهُ وَلَا يَفْسُدُ بِشَيْءٍ تَقَدَّمَهُ وَلَا تَأْخَرَهُ، وَلَا بِتَوَهُّم، وَلَا أَمَارَةَ عَلَيْهِ).

يُرِيدُ أَنَّ الشَّرْطَ المُتَقَدِّمَ لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ إِذَا عَرَّى صُلْبُ الْعَقْدِ عَنْ مُقَارَنِيهِ، وَهَذَا أَصْلٌ قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ صُلْبُ الْعَقْدِ عَنْ مُقَارَنِيهِ، وَهَذَا أَصْلٌ قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّرْطِ المُتَقَدِّمِ وَالمُقَارِنِ؛ إِذْ مَفْسَدَةُ الشَّرْطِ المُتَقَدِّمِ لَمُ تَنزُلْ بِتَقَدُّمِ وَالمُقَارِنِ؛ إِذْ مَفْسَدَتُهُ مُقَارِنًا كَمَفْسَدَتِهِ مُتَقَدِّمًا، وَأَيُّ وَإِسْلَافِهِ، بَلْ مَفْسَدَتُهُ مُقَارِنًا كَمَفْسَدَتِهِ مُتَقَدِّمًا، وَأَيُّ مَفْسَدَةٍ زَالَتْ بِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ الْبَاطِلِ تَعَالَى وَاخْتَا صُرُونَ أَنَّهُما إِنَّمَا عَقَدَا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ الْبَاطِلِ تَعَالَى وَاخْهَرَا صُورَةَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا؟

وَهُو مُقَيَّدٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ السَّرْطِ المُحَرَّمِ، فَإِذَا اشْتَرَطَا قَبْلَ الْعَقْدِ أَنَّ النِّكَاحَ نِكَاحُ تَخْلِيلٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ شِغَادٍ، وَتَعَاهَدَا عَلَى ذَلِكَ، وَتَوَاطَآ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَقَدَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَسَكَتَا عَنْ إعَادَةِ الشَّرْطِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ اعْتَهَا مَا عَنْ إعَادَةِ الشَّرْطِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ اعْتَهَا عَنْ اعْتَادَةِ الشَّرْطِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ اعْتَهَا عَنْ إعَادَةِ الشَّرْطِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ اعْتَهَا عَنْ اعْتَادَةِ الشَّرْطِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ عَنْ اعْتَادَةِ الشَّرْطِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ عَنْ اعْتَادِ عَلَى مَا عَنْ عَنْ اعْتَادِ عَقِيقَةً .

وَكَيْفَ يَعْجَزُ الْمُتَعَاقِدَانِ اللَّذَانِ يُريدَانِ عَقْدًا قَدْ

حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ لِوَصْفِ أَنْ يَشْتَرِطَا قَبْلَ الْعَقْدِ إِرَادَةَ ذَلِكَ الْوَصْفِ وَأَنَّهُ هُوَ الْمُقْصُودُ ثُمَّ يَسْكُتَا عَنْ ذِكْرِهِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِيَتِمَّ غَرَضُهُمَا؟

وَهَلْ إِثْمَامُ غَرَضِهِمَا إِلَّا عَيْنُ تَفْوِيتِ مَقْصُودِ الشَّارِعِ؟

وَهَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ وَهِيَ أَنَّ السَّرْطَ الْمَتَقَدِّمَ لَا يُوَثِّرُ شَيْئًا - إِلَّا فَتْحُ لِبَابِ الْحِيلِ؟ بَلْ هِيَ أَصْلُ الْحِيلِ فَوَقَّرُ شَيْئًا - إِلَّا فَتْحُ لِبَابِ الْحِيلِ؟ بَلْ هِيَ أَصْلُ الْحِيلِ وَأَسَاسُهَا، وَكَيْف تُفَرِّقُ الشَّرِيعَةُ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ مِنْ كُلِّ وَأَسَاسُهَا، وَكَيْف تُفَرِّقُ الشَّرِيعَةُ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِافْتِرَاقِهِمَا فِي تَقَدُّمِ لَفْظٍ وَتَأَخُّرِهِ مَعَ اسْتِوَاءِ الْعَقْدَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالمُعْنَى وَالْقَصْدِ؟

وَهَلْ هَذَا إِلَّا مِنْ أَقْرَبِ الْوَسَائِلِ وَالنَّرَائِعِ إِلَى حُصُولِ مَا قَصَدَ الشَّارِعُ عَدَمَهُ وَإِبْطَالَهُ؟ وَأَيْنَ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ قَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِع إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ؟

وَلِهَذَا صَرَّحَ أَصْحَابُهَا بِبُطْلَانِ سَدِّ النَّرَائِعِ لَّا عَلِمُوا أَنَّهَا مُنَاقِضَةٌ لِتِلْكَ؛ فَالشَّارِعُ سَدَّ النَّرَائِعَ إلى عَلِمُوا أَنَّهَا مُنَاقِضَةٌ لِتِلْكَ؛ فَالشَّارِعُ سَدَّ النَّرُوئَ إلَيْهَا المُّحَرَّمَاتِ بِكُلِّ طَرِيقٍ، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تُوسِّعُ الطُّرُقَ إلَيْهَا وَتَنْهَجُهَا.

وَإِذَا تَأَمَّلَ اللَّبِيبُ هَـذِهِ الْقَاعِـدَةَ وَجَـدَهَا تَرْفَعُ التَّحْرِيمَ أَوْ الْوُجُـوبَ مَعَ قِيَـامِ المُعْنَـى المُقْتَـضِي لَمُّـمَا حَقِيقَةً »(ق).

ومن ذلك أيضاً ما أورده ابن القيم؛ حيث قال:

<sup>(63)</sup> إعلام الموقعين (3/107).

"وَمِنْ الْحِيْلِ الْبَاطِلَةِ الْحِيلَةُ عَلَى وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، قَالَ أَرْبَابُ الْحِيلِ: الْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَهَبَهَا لِوَلَدِهِ الْكِتَابَةِ، قَالَ أَرْبَابُ الْحِيلِ: الْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَهَبَهَا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا وَهِي عَلَى مِلْكِ ابْنِهِ ثُمَّ يُكَاتِبَهَا الصَّغِيرِ، ثُمَّ يَظَأَهَا بِحُكْمِ النِّكَاحِ، فَإِنْ أَتَتْ بِولَدٍ كَانُوا لَابْنِهِ، ثُمَّ يَطَأَهَا بِحُكْمِ النِّكَاحِ، فَإِنْ أَتَتْ بِولَدٍ كَانُوا أَحْرَارًا؛ إذْ وَلَدُهُ قَدْ مَلَكَهُمْ، فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ عَادَتْ قِنَّا لِوَلَدِهِ وَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ.

وَهَذِهِ الْحِيلَةُ بَاطِلَةٌ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ، وَهِيَ بَاطِلَةٌ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ، وَهِيَ بَاطِلَةٌ وَلَا كَاتَبَهَا فِي نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُملِّكُهَا لِوَلَدِهِ تَمْلِيكًا حَقِيقِيًّا، وَلَا كَاتَبَهَا لَهُ حَقِيقَةً، بَلْ خِدَاعًا وَمَكْرًا، وَهُ وَ يَعْلَمُ أَنَّهَا أَمَتُهُ وَمُكَاتَبَتُهُ فِي الْبَاطِنِ، وَحَقِيقَةِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا أَظْهَرَ خِلَافَ وَمُكَاتَبَتُهُ فِي الْبَاطِنِ، وَحَقِيقَةِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا أَظْهَرَ خِلَافَ ذَلِكَ تَوصُّلًا إِلَى وَطْءِ الْفَرْجِ اللَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِ بِعَقْدِ الْكَتَابَةِ، فَأَظْهَرَ تَمْلِيكًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَكِتَابَةً عَنْ غَيْرِهِ، وَفِي الْكَتَابَةِ، فَأَظْهَرَ تَمْلِيكًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَكِتَابَةً عَنْ غَيْرِهِ، وَفِي الْكَتَابَةِ، فَأَظْهَرَ تَمْلِيكًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَكِتَابَةً عَنْ غَيْرِهِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّا اللهُ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي

## المطلب الثاني: مخالفة الوضع اللغوي.

قال ابن القيم: ﴿وَأَمَّا تَحْمِيلُ اللَّفْظِ فَوْقَ مَا يَحْتَمِلُهُ فَكَمَا حُمِّلَ لَفْظُ قَوْله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِآلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ۚ ﴾ (النساء: 29)، وَقَوْلِهِ فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ (البقرة: 282).

مَسْأَلَةَ الْعِينَةِ الَّتِي هِيَ رِبًا بِحِيلَةٍ وَجَعْلِهَا مِنْ

التِّجَارَةِ، وَلَعَمْرُ اللهِ ۗ إِنَّ الرِّبَا الصَّرِيحَ تِجَارَةٌ لِلْمُ رَابِي وَأَيُّ تِجَارَةٌ لِلْمُ رَابِي وَأَيُّ تِجَارَةٍ،

وَكَمَا مُمَّلَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ﴾ (البقرة: 230) عَلَى مَسْأَلَةِ التَّحْلِيلِ وَجَعْلِ التَّيْسِ المُسْتَعَارِ المُلْعُونِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهَّ عَلَى النَّهُ وَجَعْلِ التَّيْسِ المُسْتَعَارِ المُلْعُونِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهَّ عَلَى لَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَجَعْلِ التَّيْسِ المُسْتَعَارِ المُلْعُونِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ فِي السَّمِ الزَّوْجِ، وَهَذَا فِي التَّجَاوُزِ يُقَابِلُ الْأَوَّلَ فِي التَّعْصِيرِ.

وَ لِهِذَا كَانَ مَعْرِفَةُ حُدُودِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ أَصْلَ الْعِلْمِ وَقَاعِدَتَهُ وَأَخِيَّتُهُ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا، فَلَا يُخْرِجُ شَيْئًا مِنْ مَعَانِي أَلْفَاظِهِ عَنْهَا، وَلَا يُدْخِلُ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، بَلْ يُعْظِيهَا حَقَّهَا، وَيُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهَا» (وَهُ.

"وَمِنْ ذَلِكَ لَفْظُ الْفِدْيَةِ، أَدْخَلَ فِيهَا طَائِفَةٌ خُلْعَ الْجِيلَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحْلُوفِ عَلَيْهِ عِمَّا هُوَ ضِدُّ الْفِدْيَةِ؛ إِذْ الْمُرَادُ الْجِيلَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحْلُوفِ عَلَيْهِ عِمَّا هُو ضِدُّ الْفِدْيَةِ؛ إِذْ الْمُرَادُ بَقَاءُ النِّكَاحِ بِالْخُلَاصِ مِنْ الْجِنْثِ، وَهِي إِنَّمَا شُرِعَتْ مِنْهُ لِزُوالِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْحُاجَةِ إِلَى زَوالِهِ، وَأَخْرَجَتْ مِنْهُ لِزَوالِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْحُاجَةِ إِلَى زَوالِهِ، وَأَخْرَجَتْ مِنْهُ طَائِفَةٌ مَا فِيهِ حَقِيقَةُ الْفِدْيَةِ وَمَعْنَاهَا، وَاشْتَرَطَتْ لَهُ لَفْظًا مُعْيَنَاءً، وَاشْتَرَطَتْ لَهُ لَفْظًا مَعْيَنَاءً، وَزُعَمَتْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِدْيَةً وَخُلْعًا إِلَّا بِهِ، وَأُولَئِكَ مُعَاقِرُوا بِهِ، وَهُولُلَاءِ قَصَرُوا بِهِ، وَالصَّوابُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ، وَالْأَلْفَاظُ لَمْ ثُلُو مَا عَلَى اللَّهُ اللَّلُ فَهُو فِدْيَةٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ، وَالْأَلْفَاظُ لَمْ ثُرَدُ دَحَلَهُ اللَّالُ فَهُو فِدْيَةٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ، وَالْأَلْفَاظُ لَمْ ثُرَدُ لَكُونَ فَوْقَ قَلْكُ إِيقَاقِهُ إِلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَّ الْمُعَانِي وَلَا الْمُعَانِي وَالْمَالُ لِلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَ الْمُعَانِي وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(64)</sup> إعلام المو قعين (3/ 245 – 246).

<sup>(65)</sup> إعلام الموقعين (1/ 169).

لَا حَقِيقَةً وَلَا شَرْعًا، وَلَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا؛ وَكَلامُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ عَامٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يُقَيِّدُهُ أَحَدُهُمَا بِلَفْظٍ، وَلَا اسْتَشْنَى لَفْظًا دُونَ لَفْظٍ، بَلْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَامَّةُ طَلَاقِ اسْتَشْنَى لَفْظًا دُونَ لَفْظٍ، بَلْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَامَّةُ طَلَاقِ أَهْلِ الْيَمَنِ الْفِدَاءُ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: الْخُلْعُ فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: الْخُلْعُ فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَقَالَ: الْخُلْعُ مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ، وَقَالَ: مَا أَجَازَهُ اللَّالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَقَالَ: إذَا خَالَعَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ """.

«وَمِنْ الْحِيلِ الْبَاطِلَةِ التَّحَيُّلُ عَلَى إِبْطَالِ الْقِسْمَةِ فِي الْأَرْضِ الْقَابِلَةِ لَهَا، بِأَنْ يَقِفَ الشَّرِيكُ مِنْهَا سَهْمًا مِنْ مِائَةِ الْأَرْضِ الْقَابِلَةِ لَهَا، بِأَنْ يَقِفَ الشَّرِيكُ مِنْهَا سَهْمٍ مَثَلًا عَلَى مَنْ يُرِيدُ، فَيَصِيرُ الشَّرِيكُ شَرِيكًا فِي الْوَقْفِ، وَالْقِسْمَةُ بَيْعٌ؛ فَتَبْطُلُ.

وَهَذِهِ حِيلَةٌ فَاسِدَةٌ بَارِدَةٌ لَا تُبْطِلُ حَقَّ الشَّرِيكِ مِنْ الْقِسْمَةِ، وَتَجُوزُ الْقِسْمَةُ وَلَوْ وَقَفَ حِصَّتَهُ كُلَّهَا؛ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَازُ حَقِّ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ مُعَاوَضَةً، وَهِيَ غَيْرُ الْبَيْعِ حَقِيقَةً وَاسْمًا وَحُكْمًا وَعُرْفًا.

وَلَا يُسَمَّى الْقَاسِمُ بَائِعًا لَا لُغَةً وَلَا شَرْعًا وَلَا عُوْ اَلَا عُوْ اَلَا عُوْ اَلَا يُعَالُ عُرْفًا، وَلَا يُقَالُ لِلشَّرِيكَيْنِ إِذَا تَقَاسَا تَبَايَعًا، وَلَا يُقَالُ لِلشَّرِيكَيْنِ إِذَا تَقَاسَا تَبَايَعًا، وَلَا يُقَالُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِنَّهُ قَدْ بَاعَ مِلْكَهُ، وَلَا يَدْخُلُ الْمُتَقَاسِمَانِ تَحْتَ لِوَاحِدٍ مِنْ النَّصُوصِ المُتَنَاوِلَةِ لِلْبَيْع.

وَلَا يُقَالُ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ إِذَا أَفْرَزَ الْوَقْفَ وَقَسَّمَهُ مِنْ غَيْرِهِ إِنَّهُ قَدْ اشْتَرَى

الْوَقْفَ، وَكَيْفَ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ الْقِسْمَةِ وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَوْ خَانَتْ بَيْعًا لَوْ خَبَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ؟

وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا أُجْبِرَ الشَّرِيكُ عَلَيْهَا إِذَا طَلَبَهَا شَرِيكُهُ؛ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ، وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُ شَرِيكُهُ؛ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ، وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُ الْقُرْعَةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَيَتَقَدَّرُ أَحَدُ النَّصِيبَيْنِ فِيهَا بِقَدْرِ النَّصِيبِ الْآخَرِ إِذَا تَسَاوَيَا، وَبِالْجُمْلَةِ فَهِيَ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ النَّعِيبِ الْآخَرِ إِذَا تَسَاوَيَا، وَبِالْجُمْلَةِ فَهِيَ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ النَّعِيبِ الْسَمِهَا وَحَقِيقَتِهَا وَحُكْمِهَا» (نَهُ.

المطلب الثالث: مخالفة القواعد الفقهية.

ومن تلك القواعد مخالفة قاعدة سد الذرائع؛ «وَتَجْوِيزُ الْحِيْلِ يُنَاقِضُ سَدَّ الذَّرَائِعِ مُنَاقَضَةً ظَاهِرَةً؛ فَإِنَّ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إِلَى المُفَاسِدِ بِكُلِّ مُمُكِنٍ، وَالمُحْتَالُ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إِلَى المُفَاسِدِ بِكُلِّ مُمُكِنٍ، وَالمُحْتَالُ يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إِلَيْهَا بِحِيلَةٍ، فَأَيْنَ مَنْ يَمْنَعُ مِنْ الجُّائِزِ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي المُحرَّمِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ الحِيلَةَ فِي التَّوصُّلِ إلَيْهِ؟ الْوُقُوعِ فِي المُحرَّمِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ الحِيلَةَ فِي التَّوصُّلِ إلَيْهِ؟ فَهَذِهِ الْوُجُوهُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَأَضْعَافُهَا تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْحُيلَ وَالْعَمَلِ مِهَا وَالْإِفْتَاءِ مِهَا فِي دِينِ اللهِّ. وَمَنْ تَأَمَّلَ الْحِيلِ وَالْعَمَلِ مِهَا وَالْإِفْتَاءِ مِهَا فِي دِينِ اللهِ . وَمَنْ تَأَمَّلَ الْحُيلُ وَالْعَمَلِ مِهَا وَالْإِفْتَاءِ مِهَا فِي دِينِ اللهِ . وَمَنْ تَأَمَّلَ الْحُيلُ وَالْعَمَلِ مِهَا وَالْإِفْتَاءِ مِهَا فِي دِينِ اللهِ . وَمَنْ تَأَمَّلَ اللهُ اللَّعْنِ وَجَدَ عَامَّتَهَا لَكِنْ اسْتَحَلَّ مَحَالِ مَا اللهُ المُحَلِّلُ لَهُ المُحَلِّلُ لَلهُ المُحَلِّلُ لَلهُ المُحَلِّلُ لَهُ المُحَلِّلُ لَهُ المُحَلِّلُ لَهُ المُحَلِّلُ لَهُ المُحَلِّلُ لَلهُ المُحَلِّلُ لَهُ اللْمُحَلِّلُ لَلْهُ اللْمُحَلِّلُ لَلهُ الْمُحَلِّلُ لَلهُ الْمُحَلِّلُ لَلهُ الْمُحَلِّلُ لَلهُ اللْمُعَالِي وَالْمُومِ الْمُعَالِي لَوْ الْمَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعْنِ اللهِ الْمِيمِ الْمُعْنِ اللهِ الْمُعَالِ مِنْ اللْمُعْنِ اللهُ الْمُعْنِ اللهُ المُعَالَّ لَلْمُ اللهُ الْمُعْنِ اللهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْنِ الْمُعِلْمِ الْمُعْنِ اللهُ المُعْرِقِ الْمُعْنِ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعْنُ اللهُ الْمُعْنِ اللهُ اللْمُعْنِ اللهُ الْمُعْنِ اللهُ الْمُعْنِ اللهُ الْمُعْنُ اللهُ المُعْنَا الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْتَعُلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُ الْم

مع اعتبار أن ما حُرّم سداً للذريعة أُبيح

<sup>(67)</sup> إعلام الموقعين (3/ 232 - 233).

<sup>(68)</sup> رواه الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له، رقم الحديث (1120)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(69)</sup> إعلام الموقعين (3/ 126).

<sup>(66)</sup> إعلام الموقعين (1/171).

للمصلحة الراجحة؛ «يُوضِّحُهُ أَنَّ تَحْرِيمَ رِبَا الْفَضْلِ إِنَّمَا كَانَ سَدًّا لِللَّرِيعَةِ كَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَمَا حُرِّمَ سَدًّا لِللَّرِيعَةِ كَانَ سَدًّا لِللَّرِيعَةِ أَبِيحَتْ الْعَرَايَا مِنْ رِبَا أَبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، كَمَا أُبِيحَتْ الْعَرَايَا مِنْ رِبَا الْفَضْلِ، وَكَمَا أُبِيحَتْ ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَضْلِ، وَكَمَا أُبِيحَتْ ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَضْلِ، وَكَمَا أُبِيحَتْ ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَضْرِ، وَكَمَا أُبِيحَ النَّظَرُ لِلْخَاطِبِ وَالشَّاهِدِ وَالطَّبِيبِ وَالْعَامِلِ مِنْ جُمْلَةِ النَّظَرِ المُحَرَّمِ» (20).

والمفسدة كل المفسدة في إسقاط الواجب أو إباحة المحرم، فتلك حيل مذمومة لا مصلحة فيها؛ «وَكَيْفَ يُظَنُّ بِالشَّرِيعَةِ أَنَّهَا تُبِيحُ شَيْئًا لِجَاجَةِ المُكَلَّفِ إلَيْهِ وَمَصْلَحَتِهِ ثُمَّ ثُحَرِّمُ مَا هُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ وَالمُصْلَحَةُ فِي إبَاحَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ ثُمَّ ثُحَرِّمُ مَا هُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ وَالمُصْلَحَةُ فِي إبَاحَتِهِ أَظْهَرُ، وَهَذَا مِنْ أَحْلُ المُحَالِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ المُستَحِيلِ أَظْهَرُ، وَهَذَا مِنْ أَحْلُ المُحَالِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ المُستَحِيلِ أَنْ يُشَرِّعَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الجُيلِ مَا يَسْقُطُ بِهِ مَا أَوْجَبَهُ، أَوْ يُبِيحَ بِهِ مَا حَرَّمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ ا

ومثال ذلك: ما جاء عن ابن عباس الله قال: «إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلَا سَلَفًا، فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ، وَلَا عَارِيَةَ رُكُوبِ دَابَّةٍ»(٢٥٠.

قال ابن القيم: ﴿إِنَّ الْمُقْصُودَ بِالْهُدِيَّةِ أَنْ يُوْجِرَ الْاِقْتِضَاءَ - وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ - سَدًّا لِذَرِيعَةِ الرِّبَا، فَكَيْفَ تَجُوزُ الْحِيلَةُ عَلَى الرِّبَا؟ وَمَنْ لَمْ يَسُدَّ الذَّرَائِعَ وَلَمْ

يُرَاعِ الْمُقَاصِدَ وَلَمْ يُحَرِّمْ الْحِيلَ يُبِيحُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِّ صَلَّةُ وَسُنَةُ رَسُولِ اللهِّ فَيَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْرِيمُ اللهِّ فَيَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْرِيمُ السَّلَفِ وَالْبَيْعِ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ حِيلَةً إِلَى الرِّبَا»((3)).

ومن تلك القواعد: مخالفة قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

ومثالها: «لَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ دِينَارًا يُوفِّيهِ إِيَّاهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ، بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ نِصْفُ دِينَارٍ وَيُرِيدُ أَنْ يُسْلِمَ إلَيْهِ دِينَارًا فِي كُرِّ حِنْطَةٍ، فَالْحِيلَةُ أَنْ يُسْلِمَ إلَيْهِ دِينَارًا فِي كُرِّ حِنْطَةٍ، فَالْحِيلَةُ أَنْ يُسْلِمَ إلَيْهِ دِينَارًا فِي كُرِّ حِنْطَةٍ، فَالْحِينَارِ، ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ دِينَارًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ يُوفِيهِ نِصْفَ اللَّينَارِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْتَقْرِضُهُ مِنْهُ، ثُمَّ يُوفِيهِ إيَّاهُ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْنِ، فَيَعْمَ لِيَاهُ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْنِ، فَيَعَمَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ نِصْفُ دِينَارٍ.

وَهَذِهِ الْحِيلَةُ مِنْ أَقْبَحِ الْحِيلِ؛ فَإِنَّهُ الْا يُخْرُجَانِ بِهَا لَا عَنْ بَيْعِ دِينَادٍ بِنِصْفِ دِينَادٍ، وَلَا عَنْ تَأْخِيرِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ عَنْ بَعْ لِينَادٍ بِنِصْفِ دِينَادٍ، وَلَكِنْ تَوَصَّلَا إِلَى ذَلِكَ بِالْقَرْضِ السَّلَمِ عَنْ بَعْلِسِ الْعَقْدِ، وَلَكِنْ تَوَصَّلَا إِلَى ذَلِكَ بِالْقَرْضِ اللَّذِي جَعَلَا صُورَتَهُ مُبِيحةً لِصَرِيحِ الرِّبَا، وَلِتَأْخِيرِ قَبْضِ الَّذِي جَعَلَا صُورَتَهُ مُبِيحةً لِصَرِيحِ الرِّبَا، وَلِتَأْخِيرِ قَبْضِ رَأْسِ مَالِ السَّلَم، وَهَذَا غَيْرُ الْقَرْضِ اللَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، وَهُو قَرْضٌ لَمْ يُشَرِّعُهُ اللهُ، وَإِنَّهَا الْخَذَهُ المُتَعَاقِدَانِ تَلَاعُبًا بِحُدُودِ اللهِ قَرْضُ لَمْ يُشَرِّعُهُ اللهُ، وَإِنَّهَا الْخَذَهُ المُتَعَاقِدَانِ تَلَاعُبًا بِحُدُودِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ، وَإِنَّخَاذًا لِآيَاتِهِ هُـزُوا، وَإِذَا تَلَاعُبًا بِحُدُودِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ، وَالتِّخَاذَا لِآيَاتِهِ هُـزُوا، وَإِذَا كَانَ الْقَرْضُ الَّذِي يَكُرُّ النَّفْعَ رِبًا عِنْدَ صَاحِبِ الشَّرْعِ، فَكَيْفُ بِالْقَرْضِ الَّذِي يَكُرُّ النَّفْعَ رِبًا عِنْدَ صَاحِبِ الشَّرْعِ، فَكَيْفُ بِالْقَرْضِ الَّذِي يَكُرُّ النَّفْعَ رِبًا عِنْدَ صَاحِبِ الشَّرِع فَيْفِ فَكَيْفَ بِالْقَرْضِ الَّذِي يَكُرُّ النَّهُ عَرِبًا عَنْدَ وَاللهِ السَّلَمِ؟» وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ السَّلَمَ؟» وَاللَّهُ اللهُ السَّلَمَ؟» وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا السَّلَمَ؟»

<sup>70)</sup> إعلام الموقعين (2/ 108).

<sup>(71)</sup> المرجع السابق (1/ 150).

<sup>(72)</sup> رواه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يهدي لمن أسلفه، (8/ 142). وإسناده صحيح.

<sup>(73)</sup> إعلام الموقعين (3/ 136).

<sup>(74)</sup> المرجع السابق (3/ 230).

ومن طرق أصحاب الحيل أنهم يخرجون على بعض قواعد المذهب، ويثبتون حيلتهم ببلازم المذهب؛ «فكثيرًا مَا يُحْكَى عَنْ الْأَثِمَةِ مَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُسَائِلِ يُحْرِّجُهَا بَعْضُ الْأَثْبَاعِ عَلَى قَاعِدَةٍ مَتْبُوعِهِ، مَعَ أَنَّ الْسَائِلِ يُحْرِّجُهَا بَعْضُ الْأَثْبَاعِ عَلَى قَاعِدَةٍ مَتْبُوعِهِ، مَعَ أَنَّ الْسَائِلِ يُحْرِّعُهَا، وَأَيْ الْأَثْرَمَهَا، وَأَيْضًا فَلَازِمُ اللَّرْمَها، وَأَيْضًا فَلَازِمُ اللَّرْمَ النَّسِّ حَقًّا؛ فَلَازِمُ اللَّرْمَ النَّسِّ حَقًّا؛ فَلَازِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّنَاقُضُ، فَلَازِمُ قَوْلِهِ حَقُّ، وَأَمَّا فَلَازِمُ الشَّيْءَ وَيَخْفَى عَلَيْهِ النَّنَاقُضُ، فَلَازِمُ الشَّيْءَ وَيَخْفَى عَلَيْهِ مَنْ عَدَاهُ فَلَا يَحْوُلُ الشَّيْءَ وَيَعُولُ الشَّيْءَ وَكُلُّ مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِالشَّرِيعَةِ مَلَا مَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِالشَّرِيعَةِ وَمَقَادِيرِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَوَرَعِهِمْ وَقَدْرِهَا وَبِفَضْلِ الْأَرْمَةَةِ وَمَقَادِيرِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَوَرَعِهِمْ وَقَدْرِهَا وَبِفَضْلِ الْأَرْمَةَةِ وَمَقَادِيرِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَوَرَعِهِمْ وَقَدْرِهَا وَبِفَضْلِ الْأَرْمَةِ وَمَقَادِيرِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَورَعِهِمْ وَقَدْرِهَا وَبِفَضْلِ الْأَرْمَةِ وَمَقَادِيرِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَورَعِهِمْ وَقَرْمِهِمْ وَورَعِهِمْ وَقَدْرِهَا وَبِفَضْلِ الْأَرْمَةَ وَمَقَادِيرِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَورَعِهِمْ وَورَعِهِمْ وَقَدْرِهَا وَلِفَضْلِ الْأَرْمَةَ وَمَقَادِيرِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَورَعِهِمْ وَورَعِهِمْ وَوَرَعِهِمْ وَورَعِهِمْ وَعَلْمِهِمْ وَلَا الشَّيْرِ تَيَقَّنَ أَنَّهُمْ لَوْ شَاهَدُوا أَمْرَ هَذِهِ الْخِيلِ وَمَعَادِي التَّوْمُ وَلَورَ عَقِيمُ وَاللَّهُ وَا أَمْرَهُ وَلَا الشَّوْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُقَادِيرِهُمْ وَعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَورَعِهِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُولَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ الْعُرُولُولُولُولُولُولُومُ الْمُؤْمِ الْمُولُومُ اللَّهُ وَا الْمُولُومُ الْمُؤْمِولُوم

والخلاصة أن هذه أمر الحيل لا يَتَمَشَّى عَلَى قَوَاعِدِ الْفِقْهِ وَلَا فُرُوعِهِ وَلَا أُصُولِ الْأَدِّدَّةِ.

أشار ابن القيم إلى هذا الأصل في مواضع كثيرة وصلى.

\* \* \*

المبحث الثالث أصول رد الحيل المتعلقة بالمقاصد وفيه مطلبان:

المطلب الأول: رد الحيل لمناقضتها لقصد الشارع.

شنع ابن القيم على من لم يراع المقاصد الشرعية في فتواه وأحكامه؛ فقال: «وَمَا مَثُلُ مَنْ وَقَفَ مَعَ الظَّوَاهِرِ وَالْأَلْفَاظِ وَلَمْ يُرَاعِ المُقَاصِدَ وَالمُعَانِيَ إِلَّا كَمَثَلِ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: لَا تُسَلِّمْ عَلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ، فَقَبَّلَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

أَوْ قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَامْلاً هَذِهِ الجُرَّةَ، فَذَهبَ فَمَلاَها ثُمَّ تَرَكَها عَلَى الْحَوْضِ وَقَالَ: لَمْ تَقُلْ التِنِي بِهَا.

وَكَمَنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذِهِ السِّلْعَةَ، فَبَاعَهَا بِدِرْهَمٍ وَهِي تُسَاوِي مِائَةً، وَيَلْزَمُ مَنْ وَقَفَ مَعَ الظَّوَاهِرِ أَنْ يُصَحِّحَ هَذَا الْبَيْعَ وَيَلْزَمُ بِهِ الْمُوكِّلُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَى اللَّقَاصِدِ تَنَاقَضَ حَيْثُ أَلْقَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ»((2)).

وإهمال المقاصد فتحٌ باب الحيل التي يتوصل بها

<sup>(76)</sup> ينظر: إعلام الموقعين (3/ 218، 225)، وغيرها.

<sup>(77)</sup> المرجع السابق (3/ 94).

<sup>(75)</sup> إعلام الموقعين (3/ 222 - 223).

إلى ما إبطال الحقوق.

فمن مقاصد الشريعة رفع الضرر عن المكلف ما أمكن؛ قال ابن القيم: "إِنَّ حِكْمَةَ الشَّارِعِ اقْتَضَتْ رَفْعَ الشَّارِعِ اقْتَضَتْ رَفْعَ إلَّا الضَّرَرِ عَنْ المُكلَّفِينَ مَا أَمْكَنَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَفْعُهُ إلَّا بِضَرَرٍ أَعْظَمَ مِنْهُ بَقَّاهُ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ أَمْكَنَ رَفْعُهُ بِالْتِزَامِ ضَرَرٍ دُونَهُ رَفْعَهُ بِهِ """.

ثم بين ابن القيم أن إسقاط حق الشفعة مناقض لقصد الشارع؛ فقال: (و لمَّا كَانَتْ الشَّرِكَةُ مَنْشَأَ الضَّرَدِ فِي الْغَالِبِ فَإِنَّ الثَّلُطَاءَ يَكْثُرُ فِيهِمْ بَغْيُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِهِمْ مَلَى بَعْضِهِمْ مَلَى بَعْضِهِمْ مَلَى بَعْضِهِمْ مَلَى اللَّهُ مُنْعُ اللَّهُ مُنْعُ اللَّهُ مُنْعُ قَدَا الضَّرَدِ: بِالْقِسْمَةِ تَارَةً وَانْفِرَادِ أَحَدِ مَرَ الشَّرِيكَيْنِ بِنَصِيبِهِ، وَبِالشُّفْعَةِ تَارَةً وَانْفِرَادِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالْجُمْلَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْاَحْدِ ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ؛ الشَّرِيكَيْنِ بِالْجُمْلَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْاَحْدِ ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ؛ الشَّرِيكَ نَصِيبِهِ وَأَخَذَ عِوضَهُ كَانَ شَرِيكُهُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْعَوْضِ مِنْ الْعُوضِ مِنْ الْمُعْنِيِّ ، وَهُو يَصِلُ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ الْعِوضِ مِنْ الْعُوضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، وَهُو يَصِلُ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ الْعِوضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، وَهُو يَصِلُ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ الْعِوضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، وَهُو يَصِلُ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ الْعِوضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، وَهُو يَصِلُ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ الْعُوضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، وَهُو يَصِلُ إِلَى عَرَضِهِ مِنْ الْعَوضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، وَهُو يَصِلُ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ الْعِوضِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، وَهُو يَصِلُ إِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ الشَّرِيَةِ لِلْعُقُولِ وَالْفِطْرِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ. وَمِنْ اللَّهُ مَنَ الشَّمْنِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ. وَمِنْ هُنَا يُعْمُ مُنَا قِضٌ هُولِ وَالْفِطُو وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ. وَمِنْ النَّيْءَ مُنَاقِضٌ هِنَا اللَّعْنَى اللَّهُ فَي وَمُصَالِحِ الْعِبَادِ. وَمِنْ النَّيْءَ مُنَاقِضٌ هُمَا يُعْلَمُ أَنَّ التَّحَيُّ لِلْ السَّرِعُ وَمُضَادُ لَهُ الشَّارِعُ وَمُضَادُ لَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَا اللَّعْنَى اللَّهُ مُنَاقِضُ مُولِ وَالْفِطُو وَالْمَلِو وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ. وَمِنْ اللَّهُ مُنَا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا وَلَا مُنْ اللَّهُ مُنَا وَلَا اللَّهُ مُنَا وَلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا الْمُنْ الْمُنَا الْمُعْرَا اللَّهُ الْمُنَا الْمُنَادُ الْمُعَلِي الْمُنَا الْمُنْ الْمُنَا اللَّهُ الْ

وعلى هذا منع محمد من الحنفية حيلة إسقاط

الشفعة؛ ووجه ذلك: «أَنَّ شَرْعَ الْحِيلَةِ يُؤَدِّي إِلَى سَدِّ بَابِ الشُّفْعَةِ وَفِيهِ إِبْطَالُ هَذَا الْحُقِّ أَصْلًا وَرَأْسًا»(٥٠٠).

ومن ذلك مقصد الشفقة التي جعلها الله و الله والله عباده مطلباً، وبيان ذلك في حيلة إسقاط حضانة الأم.

قال ابن القيم: «وَمِنْ الْحِيَلِ الْبَاطِلَةِ الْمُحَرَّمَةِ مَا لَوْ أَرَادَ الْأَبُ إِسْقَاطَ حَضَائَةِ الْأُمِّ أَنْ يُسَافِرَ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهَا، فَيَتْبَعُهُ الْوَلَدُ.

وَهَذِهِ الْحِيلَةُ مُنَاقِضَةٌ لِمَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْأُمَّ أَحَقَ بِالْوَلَدِ مِنْ الْأَبِ مَعَ قُرْبِ الدَّارِ وَإِمْكَانِ اللَّقَاءِ كُلَّ وَقْتٍ لَوْ قَضَى بِهِ لِلْأَبِ، وَقَضَى أَنْ لَا تُولَّهُ وَالِدَةٌ عَلَى كُلَّ وَقْتٍ لَوْ قَضَى بِهِ لِلْأَبِ، وَقَضَى أَنْ لَا تُولَّهُ وَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَلَدِهَا، وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنَعَ أَنْ تُبَاعَ الْأُمُّ دُونَ وَلَدِهَا وَلَيْ وَاحِدٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ مَعَ وَالْوَلَدُ دُونَهَا، وَإِنْ كَانَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ مَعَ وَالْوَلَدُ دُونَهَا تَغُرِيقًا تَعِزُّ مَعَهُ وَلَوْلَدُ لَا التَّحَيُّلِ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا تَغُرِيقًا تَعِزُّ مَعَهُ وَلَوْ يَعَلَى التَّعْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا تَغُرِيقًا تَعْزُ مَعَهُ وَلَعُولِهُ أَحَقُ أَنَّ الْوَلَدَ لِللَّامُ أَوْ اللَّهُ مُ وَلَقَالُهُ وَيَعِزُ عَلَيْهَا الصَّبْرُ عَنْهُ وَفَقْدُهُ ؟ وَهَذَا لِللَّمُ مَا فَرَالُولِهِ أَحَقُ أَنَّ الْوَلَدَ لِللَّمُ مَا الْوَلَدَ لِلَا لَمُ اللَّهُ وَلَعُولُهِ أَحَقُ أَنَّ الْوَلَدَ لِللَّامُ أَوْ أَقَامَ» (19).

وبهذا يظهر جلياً اعتبار الإمام ابن القيم في رده للحيل على المقاصد الشرعية المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة.

<sup>(78)</sup> إعلام الموقعين (2/92).

<sup>(79)</sup> المرجع السابق.

<sup>(80)</sup> بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/35).

<sup>(81)</sup> إعلام الموقعين (3/ 229).

عَلَى قَوْ لِهِ (84).

المطلب الثاني: رد الحيل بناءً على قصد المكلف.

وكما نظر ابن القيم إلى مراعاة المقاصد الشرعية للأحكام التكليفية؛ فإنه نبَّه إلى قصد المكلف المؤثر في الفتوى والحكم؛ فقال:

«تَنْبِيهٌ عَلَى بُطْلَانِ الْحِيَلِ وَأَنَّ مَنْ كَادَ كَيْدًا مُحُرَّمًا؛ فَإِنَّ اللهَّ يَكِيدُهُ وَيُعَامِلُهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَبِمِثْلِ عَمَلِهِ، وَهَذِهِ فَإِنَّ اللهَّ يَكِيدُهُ وَيُعَامِلُهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَبِمِثْلِ عَمَلِهِ، وَهَذِهِ سُنَّةُ اللهَّ فِي أَرْبَابِ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ أَنَّهُ لَا يُبَارِكُ هُمْ فِيهَا نَالُوهُ مِنْ قَلْ اللهَ فِيهَا نَالُوهُ عَمَدِهِ اللهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ جَنْسِ كَيْدِهِمْ وَحِيلِهِمْ اللهِ اللهِ مِنْ جِنْسِ كَيْدِهِمْ وَحِيلِهِمْ اللهِ اللهِ مِنْ جِنْسِ كَيْدِهِمْ وَحِيلِهِمْ اللهِ اللهِ مِنْ جِنْسِ كَيْدِهِمْ وَحِيلِهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ جِنْسِ كَيْدِهِمْ وَحِيلِهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ثم ردَّ عَلَى على المستدلين على جواز الحيل بحديث: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمُستدلين على جواز الحيل بحديث: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ اللهَ عَلَى: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟)، قَالَ: لاَ وَاللهَ يَا رَسُولَ اللهَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَكَذَا؟)، قَالَ: لاَ وَاللهَ يَا رَسُولَ اللهَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَكَذَا؟) هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ هَذَا بِالصَّاعَ فِي الدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنسًا) (قَالْ عَلْ اللهُ الل

وأنهم لم يراعوا مقصد المكلف ولا قصد الشارع. وبدأ جوابه بتقرير قاعدة جامعة فقال: «كُلِّ دَلِيلٍ صَحِيحٍ احْتَجَّ بِهِ مُحْتَجُّ عَلَى بَاطِلٍ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ

سِلْعَتَهُ الْأُولَى بِثَمَنٍ ثُمَّ يَبْتَاعُ بِثَمَنِهَا تَمْرًا آخَر، وَمَعْلُومٌ فَطُعُا أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَ يَقْتَضِي الْبَيْعَ الصَّحِيحَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمَنْعَ الصَّحِيحَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ لَكُ لَا يُؤْذَنُ فِي الْعَقْدُ الْبَاطِل؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الَّذِي

«غَايَةُ مَا دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ أَمْ رَهُ أَنْ يَبِيعَ

مَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِ ظَاهِرًا أَوْ إِيهَاءً، مَعَ عَدَم دَلَالَتِهِ

ثم فسر الحديث بناء على مقصد الشارع؛ فقال:

أَذِنَ فِيهِ صَحِيحًا»<sup>(85)</sup>.

ثم يلتفت إلى المتحايلين على الربا فأحلوه؛ قائلاً هم: "وَنُكْتَةُ الْجُوَابِ أَنْ يُقَالَ: الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ بِالْبَيْعِ إِنَّهَا يَقْتَضِي الْبَيْعَ الصَّحِيح، وَمَنْ سَلَّمَ لَكُمْ أَنَّ هَذِهِ الصَّورة يَقْتَضِي الْبَيْعَ الطَّبِيعَ وَالمُشْتَرِي عَلَى الرِّبَا وَجَعْلِ السِّلْعَةِ اللَّيْعِ بَيْعٌ صَحِيحٌ، وَإِذَا اللَّرْخِيلَةِ مُحَلِّلًا لَهُ غَيْر مَقْصُودَةٍ بِالْبَيْعِ بَيْعٌ صَحِيحٌ، وَإِذَا كَانَ الحُيدِثُ لَيْسَ فِيهِ عُمُومٌ، وَإِنَّهَا هُ وَ مُطْلَقٌ، وَالْأَمْرُ كَانَ الحُيدِثُ لَيْسَ فِيهِ عُمُومٌ، وَإِنَّهَا هُ وَ مُطْلَقٌ، وَالْأَمْرُ اللَّقِيقَةِ المُطْلَقِ لَيْسَ أَمْرًا بِشَيْءٍ مِنْ صُورِهَا؛ لِأَنَّ الحُقِيقَة مُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْأَفْرَادِ، وَالْقَدْرُ المُشْتَرَكُ لَيْسَ هُوَ مُسْتَلْزِمًا لَهُ؛ فَلَا وَاحِدٍ مِنْ الْأَفْرَادِ عَنْ الْآخِر، وَلَا هُو مُسْتَلْزِمًا لَهُ؛ فَلَا وَاحِدٍ مِنْ الْأَفْرَادِ عَنْ الْآخِر، وَلَا هُو مُسْتَلْزِمًا لَهُ؛ فَلَا مُسْتَلْزِمًا لِبَعْضِ تِلْكَ الْقُيُودِ لَا بِعَيْنِهِ، فَيَكُونُ عَامًا هَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، لَكِنْ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ لِلْأَفْرَادِ عَلَى الْعُمُومِ اللَّهُمُ وَمُ لِلْأَفْرَادِ عَلَى الْعُمُومِ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَإِنْ كَانَ مَسْتِلْ مَا لِبُعْضِ تِلْكَ الْقَيُودِ لَا بِعَيْنِهِ، فَيكُونُ عَامًا هَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، لَكِنْ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومِ لِلْأَفْرَادِ عَلَى الْعُمُومِ لِلْأَفْرَادِ عَلَى الْمُعُودِ لَا إِعَيْنِهِ، فَيكُونُ عَامًا هَا عَلَى سَبِيلِ الْبُدَلِ، لَكِنْ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومِ لِلْأَفْرَادِ عَلَى الْمُعَلِيدِهِ الْمُؤَلِّ وَالِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومِ لِلْأَفْرَادِ عَلَى الْعَلَى الْمُؤَلِّ وَالِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومِ لِلْأَفْرَادِ عَلَى الْمُؤْمُومِ لَا الْقَالِولَ وَلَا الْمُؤْمُومِ لَا لِمُتَلْوِهُ لَا الْعُمُومِ الْمُؤَلِّ وَالْمَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمَالِلِهُ الْمُؤْلِقُومِ لَا الْمُعَلِي الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْعُمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(82)</sup> إعلام الموقعين (3/ 173).

<sup>(83)</sup> رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم الحديث (2201)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم الحديث (1593).

<sup>(84)</sup> إعلام الموقعين (3/ 174).

<sup>(85)</sup> المرجع السابق.

سَبِيلِ الْجُمْعِ (86).

«فَإِنَّ مَقْصُودَهُ عَلَى إَنَّمَا كَانَ لِبَيَانِ الطَّرِيقِ الَّتِي بِهَا يَعْصُلُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ الجُيِّدِ لَمِنْ عِنْدَهُ رَدِيءٌ، وَهُو أَنْ يَبِيعَ الرَّدِيءَ بِثَمَنٍ ثُمَّ يَبْتَاعَ بِالثَّمَنِ جَيِّدًا، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِشُرُوطِ النَّيْعِ وَمَوَانِعِهِ الْأَنَّ المُقْصُودَ ذِكْرُ الْحُكْمِ عَلَى وَجْهِ الجُّمْلَةِ، النَّيْعِ وَمَوَانِعِهِ الْأَنَّ المُقْصُودَ ذِكْرُ الْحُكْمِ عَلَى وَجْهِ الجُّمْلَةِ، النَّيْعِ وَمَوَانِعِهِ اللَّنَّ المُعْصُودَ فِي نَفْ سِهِ وَعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِنَّ المُؤلِقَ النَّاسُ، وَهُو النَّيْعُ المُقْصُودُ فِي نَفْ سِهِ، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي بَيْعٍ يَكُونُ وَسِيلَةً وَذَرِيعَةً ظَاهِرَةً إِلَى مَا هُو رَبَّا صَرِيحٌ.

وَكَانَ الْقُوْمُ أَعْلَمُ بِاللهَ وَرَسُولِهِ وَشَرِيعَتِهِ مِنْ أَنْ يَفْهَمُوا عَنْهُ أَنَّهُ أَذِنَ لَمُمْ فِي الْجِيَلِ الرِّبَوِيَّةِ الَّتِي ظَاهِرُهَا بَيْعٌ وَبَاطِنُهَا رِبًا، وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّهُ كَمَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهَا بِوَجْهٍ لَمْ يَفْهَمْهَا عَنْهُ أَصْحَابُهُ بِخِطَابِهِ بِوَجْهٍ» (30).

والخلاصة أن «النَّيَّةَ رُوحُ الْعَمَلِ وَلُبُّهُ وَقِوَامُهُ، وَهُوَ تَابِعٌ لِمَا يَصِحُّ بِصِحَّتِهَا وَيَفْسُدُ بِفَسَادِهَا.

وَالنَّبِيُّ هَا قَدْ قَالَ كَلِمَتَيْنِ كَفَتَا وَشَفَتَا وَتَحْتَهُمَا كُنُوزُ الْعِلْمِ؛ وَهُمَا قَوْلُهُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرئ مَا نَوَى "قَالُ.

فَيَتَنَ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَقَعُ إِلَّا بِالنَّيَةِ، وَلَيْ الْعُمَلَ لَا يَقَعُ إلَّا بِالنَّيةِ، وَلَمَّ بَيْنَ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ الْعَامِلَ لَيْسَ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَا نَوَاهُ وَهَذَا يَعُمُّ الْعِبَادَاتِ وَالْأَعُامَلَاتِ وَالْأَيْمَانَ وَالنَّذُورَ وَسَائِرَ الْعُقُودِ وَالْأَفْعَالِ.

وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوى بِالْبَيْعِ عَقْدَ الرِّبَا حَصَلَ لَهُ الرِّبَا، وَلَا يَعْصِمُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ الْبَيْع.

وَأَنَّ مَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِيلَ كَانَ مُحَلَّلًا، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نَوَى ذَلِكَ، وَإِنَّهَا لِإِمْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَالْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى مَعْلُومَةٌ بِالْوَجْدَانِ، وَالثَّانِيَةُ مَعْلُومَةٌ بِالنَّصِّ.

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا نَوَى بِالْعَصْرِ حُصُولَ الْخَمْرِ كَانَ لَهُ مَا نَوَاهُ، وَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ اللَّعْنَةَ، وَإِذَا نَوَى بِالْفِعْلِ التَّحَيُّلَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ كَانَ لَهُ مَا نَوَاهُ؛ فَإِنَّهُ قَصَدَ اللَّحَرَّمَ وَفَعَلَ مَقْدُورَهُ فِي تَحْصِيلِهِ، وَلَا فَرْقَ فِي التَّحَيُّلِ عَلَى المُحَرَّمَ وَفَعَلَ مَقْدُورَهُ فِي تَحْصِيلِهِ، وَلَا فَرْقَ فِي التَّحَيُّلِ عَلَى المُحرَّمَ بَيْنَ الْفِعْلِ المُوضُوعِ لَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ المُوضَوعِ لَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ المُوضَعِ وَلِمِ وَمَا اللهِ عَلَى المُوضَعِ وَلَمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُوسِمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المُوسَعِ لَهُ وَمَاهُ مِنْهُ فَتَحَيَّلَ عَلَى اللهُ عَلَى المُوسِمِ اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ اللهِ عَلَى المُلَيْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُ اللهُ ا

\* \* \*

<sup>(86)</sup> إعلام الموقعين (3/ 175).

<sup>(87)</sup> المرجع السابق (3/ 176).

<sup>(88)</sup> رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم الحديث (1)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: (إنها الأعهال بالنية)، رقم الحديث (1907).

<sup>(89)</sup> إعلام الموقعين (3/91).

#### الخاتمة

الحمد لله الذي أتم نعمه بإكمال الدين، وحماه من عبث المتحايلين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم إلى يوم الدين، وبعد:

فهذه كلمات يسيرة لأهم نتائج هذا البحث، سائلاً المولى عَلَيْ أن يجعله مباركاً.

## أهم النتائج:

1 - عالج ابن القيم في الحيل على قواعد ثابتة،
 وأصول راسخة.

2 - لم يخرج ابن القيم عن هدي السلف فيها قرر من أصول وقواعد.

3 - راعى ابن القيم الأصول الكلية في الشريعة، والقواعد المتفق عليها.

4- كما راعى المقاصد المرعية في رد الحيل تأصيلاً.

5 - وكذا راعى أصول أئمة المذاهب المعتبرة في رد الحيل.

## أهم التوصيات:

1 – ضرورة جمع متناثر أهل العلم في رد الحيل تأصيلاً وتمثيلاً.

2- تخريج النوازل المعاصرة على تلك الأصول.

3 - تكوين نظرية متكاملة حول الحيل من خلال التراث الفقهى للأئمة المعتبرين.

وفي الختام: الحمد لله على ما منَّ به من إتمام هذا البحث، فله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

\* \* \*

## فهرس المصادر والمراجع

إعلام الموقعين عن رب العالمين. الزرعي، أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، بيروت: دار الجيل، 1973م.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أبوب، تحقيق: محمد حامد الفقي، الرياض – السعودية: مكتبة المعارف، د.ت.

بحر المذهب. الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل. تحقيق: طارق فتحي السيد، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 2009م. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني؛ علاء الدين. ط2، بيروت: دار الكتاب العربي، 1982م.

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. الزيلعي؛ فخر الدين عثمان بن علي. د.ط، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1313هـ.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. الماوردي؛ علي بن محمد بن حبيب. تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط1، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1419هـ - 1999م.

حجة الله البالغة. الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم ولي الله. تحقيق: السيد سابق، ط1، بيروت - لبنان: دار الجيل، 1426هـ - 2005م.

**ذيل طبقات الحنابلة**. ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد. تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليهان العثيمين، ط1، الرياض: مكتبة

العبيكان، 1425هـ - 2005م.

سنن الترمذي. الترمذي، محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

شرح الزركشي على مختصر الخرقي. الزركشي، محمد بن عبد الله. ط1، الرياض: دار العبيكان، 1413هـ - 1993م.

صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله في وسننه وأيامه. البخاري، محمد بن إساعيل. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، د.م: دار طوق النجاة، 1422هـ.

صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله هي. مسلم، ابن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

الفتاوى الكبرى. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ط1، د.م: دار الكتب العلمية، 1408هـ – 1987م.

الكافية الشافية = نونية ابن القيم. ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. د.ط، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت.

المبسوط. السرخسي؛ شمس الدين. د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت.

ختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. أبي شامة، عبد الرحمن بن إساعيل. تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد، د.ط، الكويت: مكتبة الصحوة الإسلامية، 1403 هـ.

مصنف عبدالرزاق. عبد الرزاق، ابن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي، ط2، بيروت: المكتب الإسلامي، 1403هـ.

معجم مقاييس اللغة. ابن فارس، أحمد القزويني الرازي. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، د.ط، د.م: دار الفكر،

1399هـ – 1979م.

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد المقدسي، ط1، بيروت: دار الفكر، 1405هـ.

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها. الرجراجي، علي بن سعيد. اعتنى به: أبو الفضل الدّميّاطي، وأحمد بن عليّ، ط1، د.م: دار ابن حزم، 1428هـ – 2007م.

الموافقات في أصول الفقه. اللخمي، إبراهيم بن موسى. تحقيق: عبد الله دراز، د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت.

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. المغربي؛ محمد بن عبد الرحمن. ط2، بيروت: دار الفكر، 1398هـ.

نهاية المطلب في دراية المذهب. الجويني، عبد الملك بن عبد الله. تحقيق: د. عبد العظيم محمود الدّيب، ط1، د.م: دار المنهاج، 1428هـ-2007م.

النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير، المبارك بن محمد. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي، د.ط، بيروت: المكتبة العلمية، 1399هـ - 1979م.

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. أبي زيد القيرواني، عبد الله. تحقيق: د. عبد الفتّاح محمد الحلو، د. محمَّد حجي، د. محمد عبد العزيز الدباغ، وآخرون، ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1999م.

\* \* \*